المكتبة الخضراء للأطفط الم VD4A الإ 888 \*\*\* الأميرة الحسناء \*\*\* 粉 \*\*\* 器 器 \*\* DVD4Arab دارالهمارة

## المكتبة الخضراء للأطفال



الطبعة السابعة عشرة

بدار محدعطبية الإبراشي

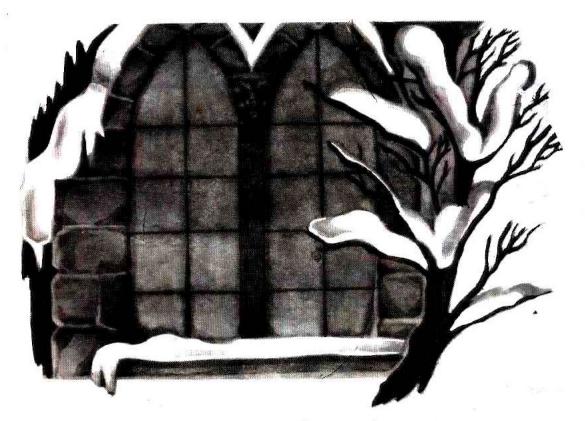

جَلَسَتِ ٱلْمَلِكَةُ عَلَى كُرْسِي فَخْم ، بِجِوَارِ ٱلشُّبَاكِ ، وَفِي يَدِهَا إِبْرَتُهَا ٱلذَّهَبِيَّةُ ، تُطُرِّزُ بِهَا ثَوْبًا مِنَ ٱلحَرِيرِ ٱلنَّفِيسِ ، وَفِي يَدِهَا إِبْرَتُهَا ٱلذَّهَبِيَّةُ ، تُطُرِّزُ بِهَا ثَوْبًا مِنَ ٱلحَرِيرِ ٱلنَّفِيسِ ، وَتُرْسُمُ بِهَذِهِ ٱلْخُيُوطِ أَنْوَاعًا مِنَ وَتُرْسُمُ بِهَذِهِ ٱلْخُيُوطِ أَنْوَاعًا مِنَ ٱلْأَرْهَارِ وَٱلرَّيَاحِينِ .

وَكَانَ ٱلْوَقْتُ شِتَاءً، وَٱلثَّلْجُ يَتَسَاقَطُ كَالْقُطْنِ ٱلْمَنْدُوفِ، وَيُغَطِّي ٱلْأَرْضَ، وَيَكْسُو ٱلْحَدِيقَةَ ثِيمَابًا نَاصِعَةً ٱلْبَيَاضِ...

وَفَجْأَةً شَكَّتِ ٱلْإِبْرَةُ أُصْبُعَ ٱلْمَلِكَةِ ، فَنَزَلَتْ ثَلَاثُ نَقَطٍ مِنَ ٱلدَّمِ ، فَوْقَ ٱلْإِبْرَةُ أُصْبُعَ آلْمَلِكَة مِعْ عَلَى حَاجِزِ ٱلشَّبَاكِ . مِنَ ٱلدَّمِ ، فَوْقَ ٱلثَّلْجِ ٱلْمُتَجَمِّعِ عَلَى حَاجِزِ ٱلشَّبَاكِ . لَمَا رَأَتِ ٱلْمَلِكَةُ ٱلدَّمَ ٱلْأَحْمَرَ ، عَلَى ٱلثَّلْجِ ٱلْأَبْيضِ ، نَمَا رَأَتِ ٱلْمَلِكَةُ ٱلدَّمَ ٱلْأَحْمَرَ ، عَلَى ٱلثَّلْجِ الْأَبْيضِ ، نَسِيتُ أَلَمَ ٱلشَّكَةِ ، وَتَمَنَتُ أَنْ يَكُونَ لَهَا ولَدُ أَبْيَضُ كَالتَّلْجِ ، فَسَيتُ أَنْ يَكُونَ لَهَا ولَدُ أَبْيَضُ كَالتَّلْجِ ، أَسْوَدُ ٱلشَّعْرَ كَالْأَبَنُوسَ . . .

ثُمُّ مَرَّتِ الْأَيَّامُ، وَوَلَدَتِ الْمَلِكَةُ طَفْلَةً جَمِيلَةً ، بَيْضَاءَ كَالتَّهْجِ النَّاصِعِ ، حَمْرًاءَ كَالدَّمِ الْقَانِي ، سَوْدَاء الشَّعْوِ كَالثَّهْجِ النَّاصِعِ ، حَمْرًاء كَالدَّمِ الْقَانِي ، سَوْدَاء الشَّعْوِ ». كَالْأَبْنُوسِ ، فَسَمَّتْهَا « سِنُو هُوَيْتَ » ، أي « الْبَيْضَاء كَالثَّلْجِ ». بَعْدَ أَنْ وَضَعَتِ الْمَلِكَةُ هَذِهِ الطِّفْلَة ، مَرِضَتْ مَرَضًا شَدِيدًا، وَلَمْ يَنْجَعُوا فِي شِفَائِهَا، فَمَا تَتْ ... وَلَمْ يَنْجَعُوا فِي شِفَائِهَا، فَمَا تَتْ ... حَزِنَ الْمَلِكُ أَشَدَّ الْعُزْنِ ، لِمَوْتِ زَوْجَتِهِ الْأَمِينَةِ ، وَأَصْبَحَ وَحِيدًا ، كَمَا أَصْبَحَتِ الْمُلْكُ أَشَدَّ الْعُزْنِ ، لِمَوْتِ زَوْجَتِهِ الْأَمِينَةِ ، وَأَصْبَحَ وَحِيدًا ، كَمَا أَصْبَحَتِ الْمُنْتَلُهُ الْطُفْلَة ُ « سِنُوهُويَتُ » بِلَا أُمِ تَحْنُو وَحِيدًا ، وَتُرَبِّهَا ، وَتُرَبِّهَا .

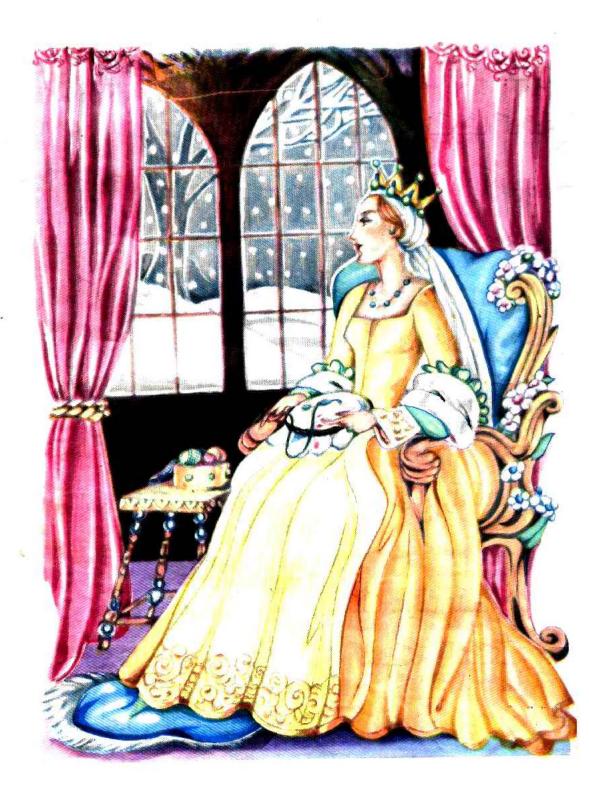

فَأَضْطُرَ ۗ ٱلْمَلِكُ أَنْ يَتَزُوَّجَ ، مَرَّةً أُخْرَى . غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُفَكِّرُ إِلاَّ فِي ٱلْجَمَالِ ، فَاخْتَارَ لَهُ زَوْجَةً جَمِيلَةً ، وَلَكِ نَهَا كَانَتْ مُتَكَ بِيرَةً ، مَغْرُورَةً ، تُحِبُ أَنْ يَكُونَ فِي مُتَكَ بِرَةً ، مَغْرُورَةً ، تُحِبُ أَنْ يَكُونَ فِي الدُّنْيَا أَحَد أَجْمَلَ مِنْهَا .

وَكَانَ عِنْدَ هَذِهِ ٱلْمَلِكَةِ ٱلْجَدِيدَةِ ، مِرْ آقَ سِحْرِيَّة ، مُرْ آقَ سِحْرِيَّة ، تَنْظُرُ فِيهَا وَتَسْأَلُهَا : يَا مِرْ آتِي ٱلصَّغِيرَة ! هَلَ فِي ٱلْبِلَادِ أَحَدُ ثَنْظُرُ فِيهَا وَتَسْأَلُهَا : يَا مِرْ آتِي ٱلصَّغِيرَة ! هَلَ فِي ٱلْبِلَادِ أَجْمَلُ أَجْمَلُ مِنِي ؟ فَتُجِيبُهَا ٱلْمِرْآةُ : سَيِّدَتِي ٱلْمَلِكَةَ ! أَنْتِ أَجْمَلُ سَيِّدَةٍ فِي ٱلْبِلَادِ جَمِيعِهَا . فَكَانَتِ ٱلْمَلِكَةُ تُسَرُّ بِهِذَا سَيِّدَةٍ فِي ٱلْبِلَادِ جَمِيعِهَا . فَكَانَتِ ٱلْمَلِكَةُ تُسَرُّ بِهِذَا آلْجَوَابِ، وَيَمْلَأُ نَفْسَهَا ٱلْغُرُورُ ، لِأَنَّهَا تَعْرِفُ أَنَّ ٱلْمِرْآةَ ٱللِسِحْرِيَّة لَلْمَالِكَة لَا تَعْرِفُ أَنَّ ٱلْمِرْآةَ ٱللِسِحْرِيَّة لَا تَعْرِفُ أَنَّ ٱلْمِرْآةَ ٱللِسِحْرِيَّة لَا تَعْرِفُ أَنَّ ٱلْمِرْآةَ ٱللِسِحْرِيَّة لَا تَقُولُ إِلاَّ آلْحَقَ !

وَكَبِرَتْ « سِنُوهُوَيْتُ » ، وَزَادَ جَمَالُهَا . وَلَمَّا بَلَغَتِ ٱلسَّابِعَةَ مِنْ عُمْرِهَا ، كَانَتْ أَجْمَلَ مِنَ ٱلْمَلِكَةِ ٱلْمُتَكَبِّرَةِ ، رَوْجَةِ أَبِيهَا . . .

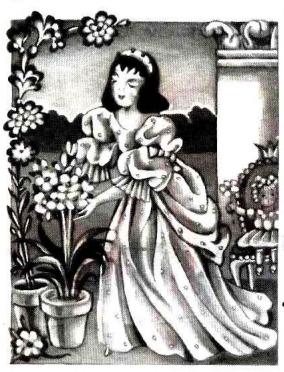

وَذَاتَ يَوْمٍ، سَأَلَتِ آلْمَلِكُةُ إِ مِرْآتَهَا ٱلسِّحْرِيَّةَ ؛ مِرْآتِي الصَّغِيرَةَ!هَلْ فِي ٱلْبِلَادِكُلِّهَامَنْ هِي أَجْسَلُ مِنِي ؟ فَأَجَابَتْهَا الْمِرْآةُ: سَيِّدَتِي آلْمَلِكَةَ! أَنْتِ جَمِيلَة مَعَلَّ، وَلَكِنَّ «سِنُوهُوِيتَ» أَجْمَلُ مِنْكِ ، أَلْفَ مَرَّةً!

تَغَيَّرَ وَجْهُ ٱلْمَلِكَةِ ، حِينَمَا سَمِعَتْ هَذَا ٱلْجَوَابَ ، وَغَضِبَتْ غَضَبًا شَدِيدًا، وَآمْتَلَأَ قَلْبُهَا بِالْغَيْرَةِ وَٱلْحَسَدِ وَالْغَيْظِ، وَكَرِهَتْ «سِنُوهُوَيْتَ» أَشَدَّ ٱلْكَرَاهِيَةِ ، وَقَالَتْ فِي نَفْسِهَا : يَجِبُ أَنْ تَمُوتَ «سِنُوهُويْتُ» هَذِهِ ... يَجِبُ أَنْ تُقْتَلَ ...

وَمِنْ هَذَا ٱلْيَوْمِ، ٱلَّذِي سَمِعَتْ فِيهِ ٱلْمَلِكَةُ جَوَابَ ٱلْمِرْآةِ السِّحْرِيَّةِ، وَهِي لَا تَجِدُ رَاحَةً فِي ٱلنَّهَارِ أَوِ ٱللَّيْلِ، لِغَيْرَتِهَا

وَكِبْرِيَائِهَا وَحَسَدِهَا ، وَتَفْكِيرِهَا ٱلدَّائِمِ فِي ٱلتَّخَلُّصِ مِنَ ٱلْأُمِيرَةِ ٱلْحَسْنَاءِ .

وَبَعْدَ أَيَّامٍ ، دَعَتِ آلْمَلِكَةُ آلَشِّرِيرَةُ صَيَّادًا ، وَقَالَتْ لَهُ ؛ آلَشِّرِيرَةُ صَيَّادًا ، وَقَالَتْ لَهُ ؛ آذْهَبْ بِالْأَمِيرَةِ إِلَى آلْغَابَةِ وَآ ْقَتُلْهَا هُنَاكَ . . . إِنِّي لَا أُطِيقُ أَنْ أَرَاهَا . . . آ ْقَتُلْهَا ، وَآ نُتِنِي بِقَلْبِهَا وَكَبِدِهَا .

أَطَاعَ آلصَّيَّادُ أَمْرَ آلْمَلِكَةِ ، وَذَهَبَ بِالْأَمِيرَةِ إِلَى آلْغَابَةِ ، أَطْعَ آطَاعَ آلطَعَ آلْمَ اللَّمِيرَةَ مِنْ يَدِهَا ، ثُمَّ أَخْرَجَ خِنْجَرَهُ مِنْ غِمْدِهِ ، وَأَمْسَكَ آلْأَمِيرَةَ مِنْ يَدِهَا ، وَقَالَ لَهَا : أَيَّتُهَا آلْأَمِيرَةُ الصَّغِيرَةُ الْقَدْ أَمَرَتْنِي آلْمَلِكَةُ أَنْ وَقَالَ لَهَا : أَيَّتُهَا آلْأَمِيرةُ الصَّغِيرَةُ الْقَدْ أَمَرَتْنِي آلْمَلِكَةُ أَنْ وَقَالَ لَهَا : وَأَخْمِلَ إِلَيْهَا قَلْبَكِ وَكَبِدَكِ . . . .

فَزِعَتِ ٱلْأَمِيرَةُ ٱلْحَسْنَاءُ، وَصرَخَتْ، وَ بَكَتْ، وَقَالَتْ لِلصَّيَّادِ. لاَ تَقْتُلْنِي، أَيُّهَا ٱلصَّيَّادُ ٱلْعَزِيزُ... أَتْرُ كُنِي فِي هَذِهِ ٱلْغَابَةِ... سَأَعِيشُ هُنَا، وَلَنْ أَرْجِعَ إِلَى ٱلْبَيْتِ أَبَدًا.

وَكَانَتِ ٱلْأَمِيرَةُ سَاحِرَةَ ٱلْجَمَالِ ، كَصَبَاحِ ٱلرَّبِيعِ ٱلْفَتَّانِ ،



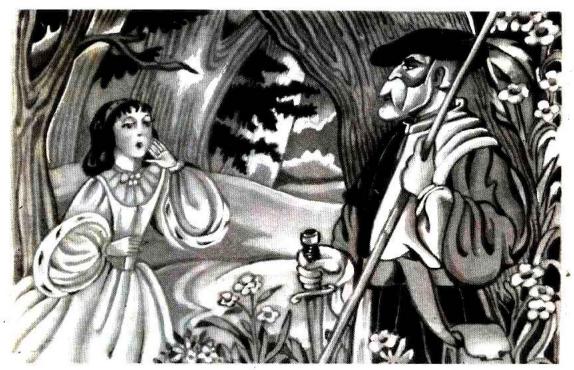

فَرَقَ لَهَا قَلْبُ آلِصَّيَّادِ، وَأَشْفَقَ عَلَيْهَا، وَقَالَ لَهَا : حَسنًا ... لَن أَقْتُلَكِ ، يَا طَفْلَتِي آلصَّغِيرَةَ . ثُمَّ قَالَ فِي نَفْسِهِ ! سَأَتْرُ كُكِ فِي آلْغُابَةِ ... وَلَكُن ّ آلْحَيَوَ انَاتِ آلْمُفْتَرِسَةَ لَنْ تَتْرُ كَكِ حَيَّةً . فِي آلْغَابَةِ ... وَلَكُن ّ آلْحَيَوَ انَاتِ آلْمُفْتَرِسَةَ لَنْ تَتْرُ كَكِ حَيَّةً . وَفَي هَذِهِ آللَّهُ ظَةً ، قَفَزَ بِجِوَارِهِمَا وَعْل صَغِير ، فَهَجَمَ وَفِي هَذِهِ آللَّهُ هُ وَكَبِدَه ، وَلَفَّهُمَا فِي مِنْدِيلِهِ ، آلصَّيْادُ عَلَيْهِ ، وَقَتَلَهُ ، وَأَخْرَجَ قَلْبُهُ وَكَبِدَه ، وَلَفَهُمَا فِي مِنْدِيلِهِ ، وَعَادَ إِلَى آلْقَصْرِ ، وَقَدَّمَهُمَا إِلَى آلْمَلِكَةِ ، عَلَى أَنَّهُمَا قَلْبُ وَعَادَ إِلَى آلْمَلِكَةِ ، عَلَى أَنَّهُمَا قَلْبُ

آلْأُمِيرَةِ وَكَبِدُهَا، فَفَرِحَتِ آلْمَلِكَةُ فَرَحًا عَظِيمًا، وَآعْتَقَدَتُ أَلْأَمِيرَةَ وَكَافَ آلْهُ مِيرَةَ قَدْ تُتِلَتْ، وَأَنَّهَا لَنْ تُنَافِسَهَا بَعْدَ آلْيَوْم فِي آلْجَمَال ، وَشَكَرَتْ لِلصَّيَّادِ إِخْلَاصَهُ وَطَاعَتَهُ، وَكَافَأَتْهُ مُكَافَأَةً سَخِيَّةً. وَشَكَرَتْ لِلصَّيَّادِ إِخْلَاصَهُ وَطَاعَتَهُ، وَكَافَأَتْهُ مُكَافَأَةً سَخِيَّةً. وَشَكَرَتْ لِلصَّيَّادِ إِخْلَاصَهُ وَطَاعَتَهُ، وَكَافَأَتْهُ مُكَافَأَةً سَخِيَّةً . وَشَكَرَتْ لِلصَّيَادِ إِخْلَاصَهُ وَطَاعَتِهُ، وَكَافَأَتُهُ مُكَافَأَةً سَخِيَّةً . أَمَّا آلْأُمِيرَةُ آلْحَسْنَاءُ آلصَّغِيرَةُ ، فَقَدْ أَخَدَتَ آلُهُ فَتَرِي فِي الْعَابَةِ ، عَلَى غَيْرِ هُدًى، وَكَانَتِ آلْحَيُوانَاتُ آلْمُفْتَرِسَةُ ، تَمُنُ الْفَابَةِ ، عَلَى غَيْرِ هُدًى، وَكَانَتِ آلْحَيُوانَاتُ آلْمُفْتَرِسَةُ ، تَمُنُ الْفَرْبِ مِنْهَا دُونَ أَنْ تُؤْذِيهَا ، أَوْ تَتَمَسَّهَا بِسُوءٍ . وَكَانَتِ آلْطُيُورُ بِالْقُرْبِ مِنْهَا دُونَ أَنْ تُؤْذِيهَا ، أَوْ تَتَمَسَّهَا بِسُوءٍ . وَكَانَتِ آلْطُيُورُ بِالْقُرْبِ مِنْهَا دُونَ أَنْ أَنْ تُؤْذِيهَا ، أَوْ تَتَمَسَّهَا بِسُوءٍ . وَكَانَتِ آلْطُيُورُ بِالْقُرْبِ مِنْهَا دُونَ أَنْ أَنْ تُؤْذِيهَا ، أَوْ تَتَمَسَّهَا بِسُوءٍ . وَكَانَتِ آلْطُيُورُ لَا مُنْ اللَّهُ الْمُؤْرُ فِي مِنْهَا دُونَ أَنْ أَنْ الْفَرْبُهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ الل

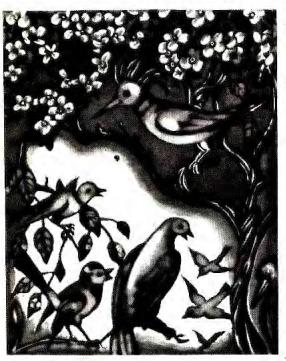

رُحَلِقُ فَوْقَهَا ، وَ يَطِيرُ أَمَامَهَا ، وَ يَطِيرُ أَمَامَهَا ، وَ يَطِيرُ أَمَامَهَا ، وَ يُحِيلِ ، وَ يُحَيِيهَا بِغِنَائِهَا الْجَمِيلِ ، وَصُوْتِهَا الْعَذْبِ ، وَتُرْشِدُهَا إِلَى الطَّرِيقِ قَائِلَةً :

« لَقَدْ أَتَتْ سِنُوهُوَيْتُ إِلَى هُذِهِ فَنَا تُجْرِي . . . تَعَالَيْ إِلَى هَذِهِ أَلَطَّرِيقِ . . . آذْهَ بِي إِلَى كُوخِ

آلاَّقْزَامِ آلسَّبْعَةِ . . . سَتَجِدِينَ مِنْهُمْ كُلَّ عِنَايَةٍ وَشَفَقَةٍ . . . عِيشِي بَكُوخِهِمْ، حَتَّى يَعُودَ إِلَيْكِ آلْفَرَجُ وَآلسَّعَادَةُ».

وَسَارَتْ « سِنُوهُوَيْتُ » وَرَاءَ ٱلطَّيُورِ ، حَتَّى وَصَلَتْ إِلَى كُوخِ ٱلْأَقْزَامِ ٱلسَّبْعَةِ ، قَبْلَ غُرُوبِ ٱلشَّمْسِ . وَطَرَقَتِ ٱلْبَابِ ، فَلَمْ يُجبْهَا أَحَد ، فَعَادَت تَطْرُقُهُ طَرْقًا عَنِيفًا، دُونَ أَن تَسْمَعَ رَدًّا ، فَأَخَذَت تُنَادِي وَتَصِيحُ ، فَلَا تَسْمَعُ إِلاَّ صَدَى نِدَائها . فَدَفَعَتِ ٱلْبَابَ وَدَخَلَتْ ، فَوَجَدَتْ مَائِدَةً عَلَيْهَا سَبْعَةُ أَكُوابٍ ، وَسَبْعَةُ أَطْبَاقٍ ، وَسَبْعَةُ سَكَاكِينَ ، وَسَبْعُ أَشْوَاكٍ ، وَوَجَدَتْ طَعَامًا وَشُرَابًا ، وَكَانَتْ جَائِعَةً ، شَدِيدَةَ ٱلْجُوعِ ، فَأَخَذَت ْ تَأْكُلُ قَلِيلًا ، مِن ْ كُلَّ طَبَقِ ، وَتَشْرَبُ قَلِيلًا ، مِنْ كُلِّ كُلِّ كَأْسِ ، حَتَّى لاَ تَحْرِمَ أَحَدًا ، مِنْ أَهْل ٱلْبَيْتِ ، طَعَامَهُ وَشُرَابَهُ .

وَبَعْدُ أَنْ شَبِعَتْ، تَلَفَّتَتْ حَوْلَهَا ، فَرَأَتْ سَبْعَةً أُسِرَّةٍ صَغِيرَةٍ ،



فَارْ ثَمَتُ عَلَى أَحَدِهَا . وَلِشِدَّةِ تَعَبِهَا ، رَاحَتْ فِي نَوْمٍ عَمِيقٍ . كَانَ هَذَا ٱلْكُوخُ ٱلصَّغِيرُ ، مِلْكًا لِلْأَقْزُامِ ٱلسَّبْعَةِ : وَهُمْ رِجَالٌ صِغَارُ ٱلْأَقْرَامِ النَّهَابُ نَهَارًا رِجَالٌ صِغَارُ ٱلْأَقْرَامِ مَعْيَشَتِهِمْ ، اَعْتَادُوا الذَّهَابَ نَهَارًا إِلَى الْغَابَةِ ، لِلْعَمَلِ وَكُسْبِ مَعِيشَتِهِمْ ، وَالرُّجُوعَ مَسَاءً إِلَى الْكُوخِ ، لِلْعَمَلِ وَكُسْبِ مَعِيشَتِهِمْ ، وَالرُّجُوعَ مَسَاءً إِلَى الْكُوخِ ، لِلْعَمَلِ وَكُسْبِ مَعِيشَتِهِمْ ، وَالرُّجُوعَ مَسَاءً إِلَى الْكُوخِ ، لِلْعَشَاءِ وَالنَّوْمِ .

لَمَّا رَجَعَ ٱلْأَقْرَامُ ٱلسَّبْعَةُ إِلَى كُوخِهِمْ ، فِي ٱلْمَسَاءِ ، وَأَضَاءُوا ٱلشُّمُوعَ ، رَأَو انظامَ ٱلْكُوخِ مُتَغَيِرًا، عَمَّا تَرَكُوهُ عَلَيْهِ وَأَضَاءُوا ٱلشُّمُوعَ ، رَأَو انظامَ ٱلْكُوخِ مُتَغَيِرًا، عَمَّا تَرَكُوهُ عَلَيْهِ فِي الصَّبَاحِ ، فَصَاحُوا جَمِيعًا ، لَا شَكَّ أَنَّ غَرِيبًا جَاءً إِلَى هُنَا ، وَنَحْنُ فِي الْغَابَةِ ... إِنَّنَا لَمْ نَتْرُكِ ٱلْمَنْزِلَ فِي هَذِهِ ٱلْحَالَمِيٰ وَنَحْنُ فِي الْغَابَةِ ... إِنَّنَا لَمْ نَتْرُكِ ٱلْمَنْزِلَ فِي هَذِهِ ٱلْحَالَمِيٰ وَنَحْنُ فِي الْعَالَمِ اللَّهُ عَلَى كُوسِيّ ؟ وَقَالَ ٱلمَّائِدَةِ ، صَاحَ أَحَدُهُم قَائِلاً ، مَن جَلَسَ عَلَى كُوسِيّ ؟ وَقَالَ ٱلثَّانِي ؛ مَن أَكَلَ مِن خُبْزِي ؟ وَقَالَ قَالَتُهُ ، مَن شُرِبَ عَلَى كُوسِيّ ؟ وَقَالَ ٱلرَّابِعُ ، مَن شَرِبَ الثَّالِثُ ، مَن أَكَلَ مِن فَاكِهَ مِن قَالَ النَّابِعُ ، مَن شَرِبَ قَالَ الثَّالِثُ ، مَن أَكُلَ مِن فَاكِهَتِي ؟ وَقَالَ آلرَّابِعُ ، مَنْ شَرِبَ فِي طَبَتِقِي ؟ وَقَالَ ٱلرَّابِعُ ، مَن شَرِبَ قَالَ الْخَامِسُ ؛ مَن أَكُلَ مِن فَاكِهَتِي ؟ وَقَالَ آلبَّابِعُ ، مَن قَالَ آلبَعْمَ ، وَقَالَ آلبَّابِعُ ، مَن قَالَ قَالَ آلبَو اللَّهُ اللَّهُ مَن عَلَى كُوبِي ؟ وَقَالَ آلْخَامِسُ ؛ مَن أَكُلَ مِنْ فَاكِهَتِي ؟ وَقَالَ آلْخَامِسُ ؛ مَن أَكُلَ مِن فَاكِهَتِي ؟ وَقَالَ آلْخَامِسُ ؛ مَن أَكُلَ مِن فَاكِهَتِي ؟ وَقَالَ آلْخَامِيْ ؟ وَقَالَ آلْخَامِيْ ؟ وَقَالَ آلْخَامِيْ ؟ وَقَالَ آلْخَامِيْ ؟ وَقَالَ آلْمَا عَلَى الْعَامِيْ ؟ وَقَالَ آلْخُونَا مِنْ فَاكِهُ وَقَالَ آلْنَا عَلَى الْعَامِيْ ؟ وَقَالَ آلْهُ عَلَى مِنْ فَاكِهُ وَالْعَلَى الْعَامِيْ ؟ وَقَالَ آلْمُعَامِيْ ؟ وَقَالَ الْعَامِيْ ؟ وَقَالَ آلْحَدُهُمْ قَالِكُ إِلَيْ الْمَالِعُونَ الْعَامِيْ ؟ وَقَالَ آلْهُ عَلَى الْمُ الْعُنْ إِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَامِيْ وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَالَ الْعَلَى ا



السَّادِسُ ؛ مَنْ قَطَعَ بِسِكِينِي ؟ وَقَالَ السَّابِعُ ؛ مَنْ أَكُلَ بِشَوْكَتِي ؟ ... وَهَكَذَا صَارُوا يَتَنَاقَشُونَ ، وَيَتَسَاءَلُونَ ، حَتَى الْمَتُونَ مَ وَيَتَسَاءَلُونَ ، حَتَى الْمَتَهُوا مِنْ تَنَاوُلِ عَشَائِهِمْ ، وَقَامُوا لِيَنَامُوا ، فَوَجَدَ الْقَرَمُ الْمَتَهُوا مِنْ تَنَاوُلِ عَشَائِهِمْ ، وَقَامُوا لِيَنَامُوا ، فَوَجَدَ الْقَرَمُ الْمُتَعَوْلُ مِنْ تَنَاوُلِ عَشَائِهِمْ ، وَقَامُوا لِيَنَامُوا ، فَوَجَدَ الْقَرَمُ الْأَكْبَرُ فَتَاةً صَغِيرَةً ، نَائِمةً فِي سَرِيرِهِ نَوْمًا عَمِيقًا ، فَصَاحَ الْأَكْبَرُ فَتَاةً صَغِيرَةً ، نَائِمةً فِي سَرِيرِهِ نَوْمًا عَمِيقًا ، فَصَاحَ بِإِخْوَانِهِ ؛ النَّلُوهُ ا ا مَنْ هَذِهِ الْفَتَاةُ النَّائِمَةُ عَلَى سَرِيرِي ؟ بإخْوَانِهِ ؛ الْظُرُوا ! مَنْ هَذِهِ الْفَتَاةُ النَّائِمَةُ عَلَى سَرِيرِي ؟ تَنْظُرُوا ! مَنْ هَذِهِ الْفَتَاةُ النَّائِمَةُ عَلَى سَرِيرِي ؟ تَنْظُرُوا ! مَنْ هَذِهِ الْفَتَاةُ النَّائِمَةُ عَلَى سَرِيرِي ؟ تَخْمَعَ الْأَقْزَامُ السَّبُعَةُ ، حَوْلَ السَّرِيرِ ، لِيرَوُ اللَّقَتَاةُ النَّائِمَةُ ، فَوالَ السَّرِيرِ ، لِيرَوُ الْفَتَاةُ النَّائِمَةُ ،

وَأَخَذُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا، وَهِي لَا تُحِسُّ بِهِمْ. ثُمَّ قَالَ أَكْبَرُهُمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وَلَيَّمَا طَلَعَتِ آلشَّمْسُ، آسْتَيْقَظَتِ آلْاَمْيِرَةُ، وَفَتَحَتْ عَيْنَيْهَا، فَرَاتِ آلْاَمْيِرَةُ، وَفَتَحَتْ عَيْنَيْهَا، فَرَاتِ آلْاَقْزَامَ آلسَّبْعَةَ، يُحِيطُونَ بِهَا، فَفَزِعَتْ، وَأَخَذَتْ تَسْأَلُهُمْ، وَهِي خَائِفَةُ : أَيْنَ أَنَا ؟ . . . فَاتَبْسَمَ آلْاَقْزَامُ فِي وَجْهِهَا ، وَقَالُوا لَهَا وَسَبَاحُ آلْخَيْرِ، أَيْنَهُا آلطِفْلَةُ آلْجَمِيلَةُ . . . لَا تَخَافِي.

فَاطْمَأَنَّتِ ٱلْأَمِيرَةُ ، وَزَالَ خَوْفُهَا ، وَقَالَتْ : مَنْ أَنتُمْ ؟



فَقَالَ أَكْبَرُهُمْ ؛ نَحْنُ جَمِيعًا أَصْدِقَاؤُكِ ، وَسَنَعْمَلُ عَلَى رَاحَتِكِ ، وَقَالَ أَكْبَرُهُمْ ؛ نَحْنُ جَمِيعًا أَصْدِقَاؤُكِ ، وَسَنَعْمَلُ عَلَى رَاحَتِكِ ، وَلَانْ يَمَسَّكِ ضَرَرْ مَا دُمْتِ بَيْنَنَا . . . مَنْ أَنْتِ ؟ وَلِمَاذَا أَتَيْتِ إِلَى هُنَا ؟ وَكَيْفَ جِئْتِ ؟

فَأَجَابَتْ اَنَا الْأَمِيرَةُ «سِنُوهُوَيْتُ»، وَقَدْ مَاتَتْ أُرِّي الْمَلِكَةُ ، فَعَامَلَةً فَتَرَوَّجَ أَبِي زَوْجَةً أُخْرَى ، وَجَعَلَهَا مَلِكَةً . فَعَامَلَتْنِي مُعَامَلَةً قَاسِيةً ، وَكَرِهَتْنِي كُلَّ الْكُرُهِ ، وَغَارَتْ مِنِي كُلَّ الْغَيْرَةِ ، قَاسِيةً ، وَكَرِهَتْنِي كُلَّ الْكُرُه ، وَغَارَتْ مِنِي كُلَّ الْغَيْرَةِ ، وَأَرَادَتِ التَّخَلُصَ مِنِي ، فَأَمَرَتْ أَحَدَ الصَّيَّادِينَ بِقَتْلِي ، وَلَكُنِيَّهُ وَأَرَادَتِ التَّخَلُص مِنِي ، فَأَمَرَت أَحَدَ الصَّيَّادِينَ بِقَتْلِي ، وَلَكُنِيَّهُ وَالْكَنِيَّةُ الْعَابَةِ ، فَمَشَيْتُ ، وَمَشَيْتُ حَتَّى وَصَلْتُ إِلَى هَذَا الْكُوخِ . الْمَاكَةُ ، وَمَشَيْتُ ، وَمَشَيْتُ مَتَى وَصَلْتُ اللَّهُ هَذَا الْكُوخِ .

فَتَأَلَّمُوا جَمِيعًا لَهَا ، وَقَالَ ٱلْقَزَمُ ٱلثَّانِي ؛ إِنَّنَا مَسْرُورُونَ بِرُوْ يَتَكِ ، وَلَنْ يَمَسَكُ أَحَد بِأَذًى ، مَا دُمْت ِ يَيْنَنَا . وَسَنَجْتَهِدُ بِرُوْ يَتَكِ ، وَلَنْ يَمَسَكُ أَحَد بِأَذًى ، مَا دُمْت ِ يَيْنَنَا . وَسَنَجْتَهِدُ فِي أَنْ تَكُونِي رَاضِيَةً . قَلاَ تَخَافِي، وَلاَ تَحْزَنِي .

ثُمَّ سَأَلُهَا ٱلْقَزَمُ ٱلثَّالِثُ: هَلُ يُمْكِنُكِ أَنْ تَطْبُخِي ٱلطَّعَامَ؟

وَسَأَلُهَا ٱلْرَّابِعُ: هَلْ يُمْكِنُكِ أَنْ تَغْسِلِي ٱلْمَلَابِسَ؟ وَسَأَلُهَا ٱلْخَامِسُ: هَلْ تَغْرِفِينَ ٱلْغِنَاءَ؟ وَسَأَلُهَا ٱلسَّادِسُ: هَلْ يُمْكِنُكِ تَسْوِيَةُ ٱلْأَسِرَّةِ؟ وَسَأَلُهَا ٱلسَّادِعُ: هَل تَسْتَطِيعِينَ تَنْظِيفَ ٱلْكُوخِ؟.. فَشَالُهَا ٱلسَّابِعُ: هَل تَسْتَطِيعِينَ تَنْظِيفَ ٱلْكُوخِ؟..

فَأَجَابَتِ ٱلْأُمِيرَةُ ، كُلاً مِنْهُمْ، بِقَوْلِهَا ، نَعَمْ . فَسُرَّ ٱلْأَقْزَامُ
 كَثِيرًا ، وَفَرِحُوا بِهَا ، لِلْأَنَّهَا نَشِيطَةٌ ، ذَكِيَّةٌ ، لاَ تُحِبُّ

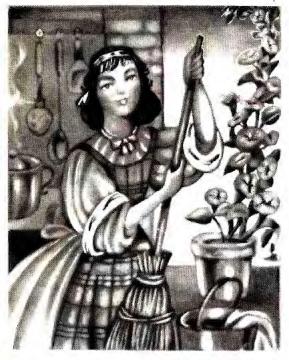

ٱلْكَسَلَ، وَيُمْكِنُهَا أَنْ تَطْبُخَ الْمَالَاسِ ، الْطُعَامَ ، وَتَغْسِلَ ٱلْمَلاَسِ ، وَتَغْسِلَ ٱلْمَلاَسِ ، وَتُغْسِلَ ٱلْأَسِرَّةَ ، وَتُنظِفَ وَتُخَيِّي ، وَتُعْنَى بِهِ ، فِي مُدَّةِ الْمَانْزِلَ ، وَتُعْنَى بِهِ ، فِي مُدَّة عَمَلِهمْ ، وَغِيَابِهمْ بَالْغَابَةِ .

قَالَ ٱلْقَـزَمُ ٱلْأُوَّلُ، وَهُـوَ الْأُوَّلُ، وَهُـوَ الْأُوَّلُ، وَهُـوَ الْأُوَّلُ، وَهُـوَ الْ

هُنَا يَا عَزِيزَ تِي، وَتَجْعَـلِي هَذَا ٱلْمَنْزِلَ مَنْزِلَكِ ٱلْجَدِيدَ. وَتَأْكَدِي أَنَّهُ لَنْ يَمَسَّكِ أَحَدْ هُنَا بِضَرَرٍ . وَأَرْجُو أَلَّا تَسْمَحِي لِأَحَدٍ مُطْلَقًا بِٱلدُّخُولِ، فِي مُدَّةٍ وُجُودِنَا بَالْغَابَةِ.

وَقَالَ ٱلثَّانِي : قَدْ تَعْرِفُ ٱلْمَلِكَةُ ٱلشِّرِّيرَةُ ، أَنَّكِ لَا تَزَالِينَ تَتَمَتَّعِينَ بِٱلْحَيَاةِ ، وَقَدْ تَعْرِفُ أَنَّكِ هُنَا ، فِي هَذَا ٱلْمَنْزِلِ ، وَقَدْ تَعْرِفُ أَنَّكِ هُنَا ، فِي هَذَا ٱلْمَنْزِلِ ، فَتُرْسِلُ مَنْ يَضُرُّكِ ، فَأَرْجُو أَلَّا تَسْمَعِي لِلَّيِّ إِنْسَانٍ ، بِدُخُولِ هَذَا ٱلْمَنْزِلِ ، وَنَحْنُ غَائِبُونَ .

فَقَالَتْ « سِنُوهُوَيْتُ » : أَشْكُرُ لَكُمْ إِحْسَاسَكُمُ آلنَّبِلَ ، وَعَطْفَكُمُ آلْكَالِيَةِ . وَلَنْ أَسْمَحَ لَا عَطْفَكُمُ آلْغَالِيَةِ . وَلَنْ أَسْمَحَ لَا عَدِ بِدُخُولِ آلْمَنْزِلِ ، وَأَنْتُمْ فِي آلْغَابَةِ . وَسَأَعْمَلُ ، وَأَنْتَظِرُ كُمْ لَا حَدِ بِدُخُولِ آلْمَنْزِلِ ، وَأَنْتُمْ فِي آلْغَابَةِ . وَسَأَعْمَلُ ، وَأَنْتَظِرُ كُمْ خَتَى تَرْجِعُوا جَمِيعًا . وَإِنِي مُتَأَكِدَة ، أَنِي سَأَكُونُ سَعِيدَةً هُنَا ، فِي هَذَا آلْكُوخِ آلْجَمِيل .

قَالَ ٱلْقَزَمُ ٱلْأَكْبَرُ: أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ ٱلْأَعِزَّاءُ، لَقَدْ قَرُبَ



مَوْعِدُ ٱلْعَمَلِ ، فَيَجِبُ أَنْ نَذْهَبَ ٱلْآنَ إِلَى أَعْمَالِنَا . ثُمَّ سَلَّمُوا عَلَيْهَا ، وَقَالُوا لَهَا : إِلَى ٱلِلْقَاء فِي ٱلْمَسَاءِ . فَرَدَّتِ ٱلْأَمِيرَةُ عَلَيْهِمُ ٱلتَّحِيَّةَ ، بِأَحْسَنَ مِنْهَا ، وَتَمَنَّتْ لَهُمْ يَوْمًا سَعِيدًا ، وَعَوْدًا حَمِيدًا .

خَرَجُ ٱلْأَقْرَامُ ، وَذَهَبُوا إِلَى ٱلْغَابَةِ ، وَأَخَذُوا يُغَنُّونَ ، وَهُمْ فِي طَرِيقِهِمْ سَائِرُونَ ، وَيَقُولُونَ : « إِلَى ٱلْغَابَةِ نَذْهَبُ ، نَحْنُ آلْأَقْرَامُ ٱلسَّبْعَةُ ، وَسَنَشْتَغِلُ طُولَ ٱلنَّهَارِ ، ثُمَّ نَرْجِعُ ثَانِيةً إِلَى ٱلْمَنْزِلِ ، سَنَرْجِعُ إِلَى أَخْتِنَا ٱلْجَدِيدَةِ ، ٱلْمَنْزِلِ ، سَنَرْجِعُ إِلَى أُخْتِنَا ٱلْجَدِيدَةِ ، ٱلْمَنْزِلَ ، سَنَوْهُوَيْتَ » .

 مَنْ هُنَا، وَلَكِنَّ ٱلْأَمِيرَةَ «سِنُوهُوَيْتَ»، ٱلَّتِي تَعِيشُ بَيْنَ ٱلْجِبَالِ، مَعَ ٱلْأَقْزَامِ آلسَّبْعَةِ، أَجْمَلُ مِنْكِ أَلْفَ مَرَّةً 1

غَضِبَتِ ٱلْمَلِكَةُ غَضَبًا شَدِيدًا ، لِلْأَنَّهَا تَعْلَمُ أَنَّ ٱلْمِوْآةَ لَا تَكُذْبِ ، وَلَا تَقُولُ إِلاَّ الصِدْق ، وَعَرَفَتْ أَنَّ الصَّيَّادَ قَدْ عَضَمَا ، وَلَا تَقُولُ إِلاَّ الصِدْق ، وَعَرَفَتْ أَنَّ الصَّيَّادَ قَدْ غَشَهَا ، وَخَدَعَهَا ، وَأَنَّ ٱلْأُمِيرَةَ ٱلْحَسْنَاء ، لاَ تُزَالُ حَيَّةً ، غَشَهَا ، وَخَدَعَهَا ، وَأَنَّ ٱلْأُمِيرَةَ ٱلْحَسْنَاء ، لاَ تُزَالُ حَيَّةً ، فَشَرَعَتْ فَأَخَذَتْ تُفَكِّرُ فِي حِيلَةٍ أُخْرَى ، تَتَخَلَّصُ بِهَا مِنْهَا ، وَشَرَعَتْ تُدُبِّرُ مَكِيدَةً جَدِيدَةً ، تَقْضِي بِهَا عَلَيْهَا .

وَفَجْأَةً أَشْرَقَ وَجْهُ ٱلْمَلِكَةِ ، وَظَهَرَ عَلَيْهِ ٱلْهَرَحُ ، لِأَنَّهَا عَثَرَّتُ عَلَى آلِحْيلَةِ ، ٱلَّتِي تَقْتُلُ بِهَا «سنوهويَتْ »، وَتَتَخَلَّصُ عَمَرَتُ عَلَى آلِحْيلَةِ ، ٱلَّتِي تَقْتُلُ بِهَا «سنوهويَتْ »، وَتَتَخَلَّصُ بِهَا مِنْهَا ، خَلَاصًا تَامَّا . . . وَقَامَتْ فَغَيَّرَتُ شَكْلُهَا ، وَدَهَنَتْ وَجُهُهَا بِالْأَصْبَاغِ ، وَلَبِسَتْ مَلاَبِسَ تَاجِرَةٍ عَجُوزٍ ، وَوَضَعَتْ وَجُهُهَا بِالْأَصْبَاغِ ، وَلَبِسَتْ مَلاَبِسَ تَاجِرَةٍ عَجُوزٍ ، وَوَضَعَتْ فِي سَلَةٍ ، بَعْضَ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ ٱلْبِنِسَاءُ ، مِنْ أَدُواتِ ٱلزِّينَةِ ، وَحَمَلَتِ ٱلسَّلَةَ ، وَأَخَذَتُ تَسِيرُ ، وَتَنْتَقِلُ مِنْ بَلْدَةٍ إِلَى بَلْدَةٍ ، وَلَكَ بَلْدَةٍ ، وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّ



مُتظاهِرَةً بأنَّهَا تَاجِرَةٌ.

وَسَلَتْ إِلَى مَنْزِلِ آلْأَقْزَامِ ، وَرَأَتِ آلْمَسْكِينَةِ فِي آلْغَابَةِ ، حَتَّى وَصَلَتْ إِلَى مَنْزِلِ آلْأَقْزَامِ ، وَرَأَتِ آلْأَمِيرَةَ تُطِلُّ مِنَ آلنَّافِذَةِ . وَصَلَتْ إِلَى مَنْزِلِ آلْأَقْزَامِ ، وَرَأَتِ آلْأَمِيرَةَ تُطُلُّ مِنَ آلنَّافِذَةِ . قَالَتِ آلْعَجُوزُ لِلْأَمِيرَةِ ، صَبَاحُ آلْخَيْرِ ، أَيَّتُهَا آلْفَتَاةُ آلْعَزِيزَةُ ! قَالَتِ آلْعَجُوزُ لِلْأَمِيرَةِ ، صَبَاحُ آلْخَيْرِ ، أَيَّتُهَا آلْفَتَاةُ سَيْئًا مِنْهَا ؟ إِنَّ عِنْدِي أَشْيَاءَ جَمِيلَةً . فَهَلُ تُحِبِينَ أَنْ تَشْتَرِي شَيْئًا مِنْهَا ؟ إِنَّ عِنْدِي أَشْيَاءً جَمِيلَةً . فَهَلُ تُحِبِينَ أَنْ تَشْتَرِي شَيْئًا مِنْهَا ؟ فَأَجَابَتِ آلْأَمِيرَةُ : صَبَاحُ آلْخَيْرِ ، أَيَّتُهَا آلْعَجُوزُ آلطَيِّبَةُ !

ثُمَّ سَأَلَتُهَا: مَا أَجْمَلُ آلْأَشْيَاءِ آلَّتِي تَبِيعِينَهَا، فِي هَذِهِ آلسَّلَّةِ؟ فَأَجَابَتِ آلْعَجُوزُ: إِنَّ أَجْمَلَ شَيْءٍ عِنْدِي، هَذَا ٱلشَّرِيطُ، آلْجَمِيلُ، وَهُو يَظْهَرُ جَمِيلاً عَلَيْكِ . وَإِنِي أُحِبُ أَنْ أَبِيعَهُ. فَقَالَتِ ٱلْأَمِيرَةُ: لَيْسَ عِنْدِي نَقُودٌ أَشْتَرِي بِهَا . وَلِهَذَا فَقَالَتِ ٱلْأَمِيرَةُ: لَيْسَ عِنْدِي نَقُودٌ أَشْتَرِي بِهَا . وَلِهَذَا فَقَالَتِ الْأَمِيرَةُ : لَيْسَ عِنْدِي نَقُودٌ أَشْتَرِي بِهَا . وَلِهَذَا

قَالَتِ ٱلْعَجُوزُ : إِذَاكُنْتِ فَقِيرَةً ، فَخُذِيهِ مِنْ غَيْرِ ثَمَنٍ . اِفْتَحِي

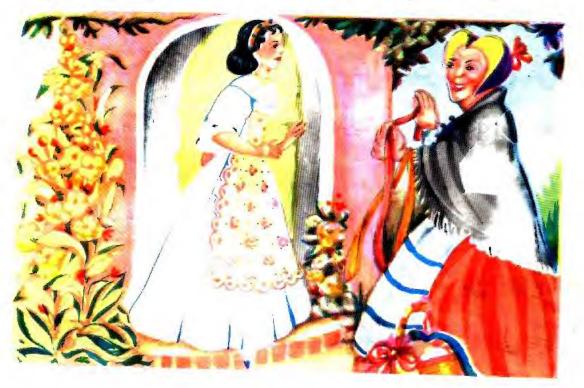

آلْبَابَ، لِأَضَعَ هَذَا آلشَّرِيطَ آلْجَمِيلَ، عَلَى ظَهُرْ رِدَائِكِ. نَسِيَتِ آلْأَمِيرَةُ ٱلْحَسْنَاءُ، نَصِيحَةَ آلْأَقْوْاَمِ لَهَا، بِأَلَّا تَسْمَحَ لِغَرِيبٍ بِاللَّهُ خُولِ، وَفَتَحَتِ آلْبَابَ، فَدَخَلَتِ آلْعَجُوزُ، ثُمَّ أَخْرَجَتِ لِغَرِيبٍ بِاللَّهُ خُولِ، وَفَتَحَتِ آلْبَابَ، فَدَخَلَتِ آلْعَجُوزُ، ثُمَّ أَخْرَجَتِ لِغَرِيبٍ بِاللَّهُ خُولٍ، وَفَتَحَتِ آلْبَابَ، فَدَخَلَتِ آلْعَجُوزُ، ثُمَّ أَخْرَجَتِ النَّاسِ مِلَا اللَّهُ مِيرَةٍ ، وَشَدَّتُهُ شَدًّا عَنِيفًا، الشَّرِيطَ، وَلَفَتَنْهُ حَوْلَ وَسَطِ آلْأَمِيرَةٍ ، وَشَدَّتُهُ شَدًّا عَنِيفًا، حَتَّى أَحْسَتِ آلْاً مِيرَةً بِضِعُوبَةٍ فِي آلتَّنَفُسِ وَآسَتَمَرَّتِ آلْمَلِكَةُ تَسْمَالًا لَهُ اللَّهُ مِيرَةً الْمُسِكِينَةُ، عَلَى آلْلَارُونَ فَي الْمُلِكَةُ تَشْدُ الشَّرِيطَ، حَتَّى سَقَطَتِ آلْاً مِيرَةُ آلْمِسْكِينَةُ، عَلَى آلْلَارُونَ فَي آلْمُلِكَةُ وَصَارَتُ كَالَةً الشَّرِيطَ، حَتَّى سَقَطَتِ آلْاً مِيرَةُ آلْمِسْكِينَةُ، عَلَى آلْلَارُونَ فَي آلْمُلِكَةً وَصَارَتُ كَا أَنَّهَا مَيْتَةً .

ضَحِكَتِ ٱلْمَلِكَةُ ٱلشِّرِيرَةُ ، حِينَمَا رَأَتِ ٱلْأَمِيرَةَ عَلَى آلُاً مِيرَةَ عَلَى الْأَرْضِ ، ثُمَّ خَرَجَتْ مُسْرِعَةً ، وَأَخَذَتْ تَجْرِي ، حَتَّى لَا يَرَاهَا أَوْ يُمْسِكَ بَهَا أَحَدْ.

وَ ٱسْتَمَرَّتِ آلاً مِيرَةُ مُلقًاةً عَلَى آلاً رَضِ ، وَكَادَتْ تُفَارِقُ الْحَيَاةَ . وَحِينَمَا غَرَبَتِ آلشَّمْسُ ، رَجَعَ آلاً قُزْامُ مِنَ آلْغَابَةِ ، آلْحَيَاةَ . وَحِينَمَا غَرَبَتِ آلشَّمْسُ ، رَجَعَ آلاً قُزْامُ مِنَ آلْغَابَةِ ، وَحَينَمَا غَرَبَتِ آلشَّمْسُ ، رَجَعَ آلاً قُزْامُ مِنَ آلْغَابَةِ ، وَهُمْ ليَعَالَمُ عَلَى غَيْرِ وَهُمْ ليَعَالَمُ اللَّهَا ، عَلَى غَيْرِ

ٱلْعَادَةِ ، وَلَمْ يَرَوْا نُورًا مِنَ ٱلنَّافِذَةِ ، فَأَخَذُوا يُنَادُونَ ؛ «سِنُوهْوَيْتُ »، أَيْنَ أَنْتِ؟ فَلَمْ تُجِبْ، وَلَمْ يُسْمَعْ لَهَا صَوْت .

فَأَسْرَعُوا ، وَدَفَعُوا ٱلْبَابِ . وَقَالَ كَبِيرُهُمْ ، هَاتُوا ٱلشَّمُوعَ . فَأَيْهِرَتِ ٱلْخُجْرَةُ وَٱلْمَنْزِلُ . فَوَجَدُوا فَأَخْضِرَتِ ٱلشُّمُوعُ ، وَأَيْهِرَتِ ٱلْخُجْرَةُ وَٱلْمَنْزِلُ . فَوَجَدُوا ٱلأَمْيِرَةَ ٱلْمِسْكِينَةَ ، مَرْمِيَّةً عَلَى آلاً رُضِ ، لَا تَتَحَرَّكُ ، وَرَأُوا شَفَتَيْهَا بَيْضَاوَيْنِ ، فَظَنْتُوهَا مَيِّتَةً ، وَقَالَ أَحَدُهُمْ ، إِنَّهَا وَرَأُوا شَفَتَيْهَا بَيْضَاوَيْنِ ، فَظَنْتُوهَا مَيِّتَةً ، وَقَالَ أَحَدُهُمْ ، إِنَّهَا لاَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَتَنَفَّسَ ، بِسَبَبِ هَذَا ٱلشَّرِيْطِ ، هَاتُوا سِكِمِينًا ، فَأَخْضِرَ ٱلسِّكِينُ ، وَقُطِعَ ٱلشَّرِيطُ . فَبَدَأَتِ آلاً مِيرَةُ تَتَنَفَّسُ ، فَانَعُوا سَلِكِمِينًا . وَقُطِعَ ٱلشَّرِيطُ . فَبَدَأَتِ آلاً مِيرَةُ تَتَنَفَّسُ ، وَقُطِعَ ٱلشَّرِيطُ . فَبَدَأَتِ آلاً مِيرَةُ تَتَنَفَّسُ ، وَقُطِعَ ٱلشَّرِيطُ . فَبَدَأَتِ آلاً مِيرَةُ تَتَنَفَّسُ ، وَقُطِعَ آلشَرِيطُ . فَبَدَأَتِ آلاً مِيرَةً تَتَنَفَّسُ ، وَقُطِعَ آلشَرِيطُ . فَبَدَأَتِ آللَّهُ مِيرَةً لَا اللَّهُ مِيرَةً وَتَنَفَّسُ ، وَقُطِعَ الشَّرِيطُ . فَبَدَأَتِهَا آلاً مِيرَةً وَتَنْفَلُ . وَالْسَتَغْرَبَتُ ، وَرَجَعَت اللَّهُ اللهُ كَالْتِهَا ٱلْأُولَى .

فَطَلَبَ ٱلْأَقْزَامُ مِنْهَا ، أَنْ تُخْبِرَهُمْ بِمَا حَدَثَ لَهَا ، فِي مُدَّةِ غِيَا بِهِمْ . فَأَخْبَرَ ثُهُمْ آلاً مِيرَةُ بِمَا حَدَثَ . وَحَكَثْ لَهُمْ حِكَايَةَ غِيَا بِهِمْ . فَأَخْبَرَ ثُهُمْ آلاً مِيرَةُ بِمَا حَدَثَ . وَحَكَثْ لَهُمْ حِكَايَةَ آلْمَرْأَةِ آلْعَجُوزِ ، وَآلشَّر يَطِ آلْجَمِيلِ ، فَتَأَكَدَ آلْجَمِيعُ ، أَنَّ آلْمَلِكَةَ آلْمُرْأَةِ آلْمَجُوزِ ، وَآلشَّر يَطِ آلْجَمِيلِ ، فَتَأَكَدَ آلْجَمِيعُ ، أَنَّ آلْمَلِكَةَ آلْمُرْآةِ مَحُوزٍ ، فَاللَّمَ مَكْلَهَا ، وَحَضَرَت فِي صُورَةٍ آمْرَأَةٍ عَجُوزٍ ، وَالشَّرِيرَةَ مَكْلَهَا ، وَحَضَرَت فِي صُورَةٍ آمْرَأَةٍ عَجُوزٍ ،

لِتُقْتُلَ ٱلْأَمِيرَةَ بِنَفْسِهَا، وَتَتَخَلُّصَ مِنْهَا.

قَالَ ٱلْقَرَمُ ٱلْأَكْبَرُ: لَقَدْ نَصَحْتُ لَكِ، أَلَا تَفَتْحِي ٱلْبَابَ لِلْغُرَبَاءِ، مَا دُمْنَا غَائِبِينَ عَنِ ٱلْمَنْزِلِ.

فَقَالَتِ آلاً مِيرَةُ : إِنِّي نَسِيتُ نَصِيحَتَكَ . وَمَا كُنْتُ أَظُنُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ إِنَّهَا ٱلْمَلِكَةُ .

قَالَ كَبِيرُهُمْ : إِنِّي مُتَأْكِدٌ أَنَّ هَذِهِ ٱلْعَجُوزَ، هِيَ ٱلْمَلِكَةُ ،



وَأَنَّهَا سَتَأْتِي مَرَّةً أُخْرَى، فَتَذَكَّرِي هَذِهِ ٱلنَّصِيحَةَ ، وَكَلاَ تُفْتَحِي لَهَا أَبَدًا . . . كَلاَ تَنْسَيْ هَذِهِ ٱلنَّصِيحَةَ بَعْدَ ٱلْيَوْمِ .

وَحِينَا رَجَعَتِ ٱلْمَلِكَةُ إِلَى ٱلْقَصْرِ، سَأَلَتِ ٱلْمِرِ ۗآةَ: مِرْ آتِي ٱلصَّغِيرَةَ ! مَنْ أَجْمَلُ سَيِّدَةً فِي ٱلْعَالَمِ ؟

ِ فَأَجَابَتِ ٱلْمِرْآةُ ؛ سَيِّدَ تِي ٱلْمَلِكَةَ ؛ أَنْتِ أَجْمَلُ مَنْ هُنَا، وَلَكِنَّ « « سِنُوهُوَيْتَ » ٱلَّتِي تَعِيشُ بَيْنَ ٱلْجِبَالِ ، مَعَ ٱلْأَقْزُامِ ٱلسَّبْعَةِ ، أَجْمَلُ فَتَاةٍ فِي ٱلْعَالَمِ كُلِّهِ !

فَازْدَادَ غَضَبُ ٱلْمَلِكَةِ، وَقَالَتْ: مَا هَذَا ٱلْكَلَامُ؟ أَلَا تَزَالٌ عَنَّةً ؟ لَقَدْ خَنَقْتُهَا بِيدِي. فَكَيْفَ تَكُونُ حَيَّةً حَتَّى ٱلْآنَ؟ لَا بُدَّ مَنَ ٱلْبَحْثِ عَنْهَا. سَأَذْهَبُ إِلَيْهَا ثَانِيَةً ، وَسَأَقْتُلُهَا قِتْلَةً لَا حَيَاةً مَنْهَا.

وَكَانَ فِي حَدِيقَةِ ٱلْقَصْرِ، شَجَرٌ مِنْ أَشْجَارِ ٱلتُّفَاّحِ، فَقَطَعَتْ الْمَلِكَةُ تُفَاَّحًا مِن إِحْدَى ٱلْأَشْجَارِ، ثُمَّ أَخَذَت سِكِينًا، وَقَطَعَتْ الْمَلِكَةُ تُفَاَّحًا مِن إِحْدَى ٱلْأَشْجَارِ، ثُمَّ أَخَذَت سِكِينًا، وَقَطَعَتْ

تُقَاحَةً مِنْهُ ، قِطْعَتَيْنِ مُتَسَاوِيَتَيْنِ ، ثُمَّ أَتَتْ بِمَادَّةٍ سَامَّةٍ ، تَقْتُلُ مَنْ يَتَنَاوَلُهَا ، وَوَضَعَتْهَا فِي إِخْدَى ٱلْقِطْعَتَيْنِ ، وَلَمْ تَضَعْ سُمَّا فِي إِخْدَى ٱلْقِطْعَتَيْنِ ، وَلَمْ تَضَعْ سُمَّا فِي إِخْدَى الْقِطْعَتَيْنِ ، وَلَمْ تَضَعْ سُمَّا فِي إِخْدَى الْقِطْعَتَيْنِ ، وَلَمْ تَضَعْ سُمَّا فِي إِخْدَى مِنَ التَّفَاّحَةِ ، ثُمَّ وَضَعَتْ عَلَامَةً ، تَعْرِفُ فِي الْقِطْعَةِ الْأَخْرَى مِنَ التَّفَاّحَةِ ، ثُمَّ وَضَعَتْ عَلَامَةً ، تَعْرِفُ بِهَا الْجُزْءَ الْمَسْمُومَ ، ثُمَّ ضَمَّتِ الْقِطْعَتَيْنِ مَعًا.

ثُمُّ لَبِسَتِ ٱلْمَلِكَةُ مَلَابِسَ أُخْرَى، وَغَيَّرَتُ لَوْنَهَا، حَتَّى صَارَتُ مِثْلَ سَيِّدَةٍ فَقِيرَةٍ، صَغِيرَةٍ ٱلبِسِّنِ ، وَوَضَعتِ ٱلتُّفَّاحَ فِي

سَلَّةٍ ، وَذَهَبَتْ إِلَى مَنْزِلِ الْأَقْزَامِ مَرَّةً أُخْرَى ؛ لِلَسُمَّ الْأَمِيرَةَ الْمِسْكِينَةَ ، وَهُنَاكَ وَجَدَتْ « سِنُوهُويَتَ » تُطِلُّ مِنَ النَّافِذَةِ .

فقاَلَتْ لَهَا ٱلْمَلِكَةُ: صَبَاحُ الْخَيْرِ، أَيَّتُهَا ٱلسَّيدَةُ ٱلْجَمِيلَةُ!

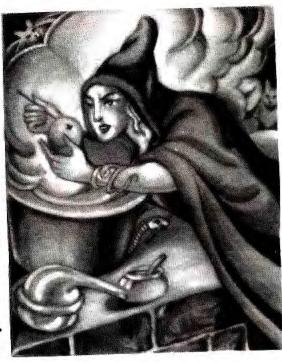

إِنَّ مَعِي تُقَالَت الْأُمِيرَةُ ؛ لَا ، يَاسَيِّدَ تِي ، شُكْرًا لَكِ ، فَقَالَت الْأُمِيرَةُ ؛ لَا ، يَاسَيِّدَ تِي ، شُكْرًا لَكِ ، قَالَت الْمُمِيرَةُ ؛ لَا ، يَاسَيِّدَ تِي ، شُكْرًا لَك ، قَالَت الْمُلِكَةُ ؛ إِنَّهُ تُقَاحٌ لَذِيذٌ ، لَا مَثِيلَ لَهُ . فَقَالَتِ الْمُلِكَةُ ؛ إِنَّهُ تُقَاحٌ لَذِيذٌ ، لَا مَثِيلَ لَهُ . فَقَالَتِ الْأَمِيرَةُ ؛ قَدْ يَكُونُ تُقَاعًا جَمِيلًا ، وَلَكِنْ لَيْسَ فَقَالَتِ الْأَمِيرَةُ ؛ قَدْ يَكُونُ تُقَاعًا جَمِيلًا ، وَلَكِنْ لَيْسَ عِنْدِي نُقُودٌ ، أَشْتَرِي بِهَا شَيْئًا مِنْهُ .

فَقَالَتِ ٱلْمَلِكَةُ ؛ إِنَّكِ فَتَاةٌ لَطِيفَةٌ . لِهَذَا أُعْطِيكِ نِصْفَ تُفَّاحَةٍ بِغَيْرِ ثَمَن . وَقَدْ قَطَعْتُ ٱلتُّفَّاحَةَ نِصْفَيْنِ ، فَخُذِي ٱلنِّصْفَ ٱلْأَحْمَرَ ، وَأَنَا آخُذُ ٱلنِّصْفَ ٱلْأُصْفَرَ .

فَقَالَتِ ٱلْأَمِيرَةُ : شُكُرًا كَثِيرًا ، يَاسَيِّدُ تِنِي . ثُمَّ فَتَحَتْ بَابَ الْكُوخِ ، وَأَكَلَنْهُ ، فَوَقَعَتْ عَلَى الْكُوخِ ، وَأَخَذَتْ نِصْفَ ٱلتُّفَّاحَةِ ، وَأَكَلَنْهُ ، فَوَقَعَتْ عَلَى الْكُوخِ ، وَأَغْمِيَ عَلَيْهَا ، وَلَمْ تَشْعُرْ بِشَيْءٍ مِمَّا حَوْلَهَا ، ثُمَّ الْا رَضِ ، وَأُغْمِيَ عَلَيْهَا ، وَلَمْ تَشْعُرْ بِشَيْءٍ مِمَّا حَوْلَهَا ، ثُمَّ لَا يَرَاهَا أَحَدْ .

وَحِينَمَا رَجَعَ ٱلْأَقْزَامُ ٱلسَّبْعَةُ، فِي ٱلْمَسَاءِ، وَجَدُوا ٱلْأَمِيرَةَ



مُلْقَاةً عَلَى ٱلْأَرْضِ، مِثْلَ ٱلْمَيِّتَةِ . فَحَاوَلُوا أَنْ يُنْقِذُوهَا، فَلَمْ يَقْدِرُوا . وَٱسْتَمَرَّتُ مُطْرُوحَةً عَلَى ٱلْأَرْضِ ، لَا تَتَحَرَّكُ ، وَلَا يُدْرُونَ مَاذَا يَفْعَلُونَ ، وَلَا يَدْرُونَ مَا خَدَتُ لَهَا .

فَقَالَ ٱلْقَرَمُ ٱلْأَكْبَرُ: إِنِّي مُتَأَكِدٌ أَنَّ ٱلْمَلِكَةَ ٱلشِّرِيرَة، إِنِّي مُتَأَكِدٌ أَنَّ ٱلْمَلِكَةَ ٱلشِّرِيرَة، هِي ٱلنَّي قَتَلَتْهَا، وَسَيَنْتَقِمُ ٱللهُ مِنْهَا. إِنِّي أَكْرُهُهَا كُلَّ ٱلْكُرْهِ،

وَأَعْتَقِدُ أَنَّ ٱللهَ لَنْ يَتْرُكُها ؛ وَسَيَجْزِيها شَرَّ جَزَاءٍ ، عَلَى هَذِهِ ٱلْجَرِيمَةِ ٱلَّتِي ٱرْتَكَبَتْها .

وَقَالَ ٱلثَّانِي ؛ مِتْكِينَة أَيَّتُهَا ٱلْأَمِيرَةُ ! يَجِبُ أَنْ نَدْفِنِهَا فِي الْأَمِيرَةُ ! يَجِبُ أَنْ نَدْفِنِهَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمُظْلِمَةِ .

وَقَالِ ٱلثَّالِثُ : لَا ، لَا . إِنَّ مِثْلَهَا لَا تُوضَعُ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمُظْلِمَةِ .

وَقَالَ ٱلرَّابِعُ ؛ يَجِبُ أَنْ نَصْنَعَ لَهَا صُنْدُوقًا زُجَاجِيًّا، وَنَضَعَهَا فِيهِ ، حَتَّى نَسْتَطِيعَ أَنْ نَرَاهَا دَائِمًا.

ُ وَ قَالَ ٱلْخَامِسُ ؛ نَعَمْ . يَجِبُ أَنْ نَصْنَعَ لَهَا صُنْدُوقًا زُجَاجِيًّا مَتِينًا ، وَنَضَعَهَا فِيهِ ، ثُمَّ نَضَعَ ٱلصُّنْدُوقَ فِي ٱلْغَابَةِ ، حَتَّى نَرَاهَا كُلَّ يَوْمٍ ، حِينًا نَذْهَبُ إِلَى أَعْمَالِنَا .

وَقَالَ ٱلسَّادِسُ : يَجِبُ أَلَّا نَتْرُ كَهَا وَحْدَهَا فِي ٱلْغَابَةِ، وَأَنْ يَمْكُثُ أَحَدُنَا بِآلْقُرْبِ مِنْهَا دَائِمًا.

وَ قَالَ ٱلسَّابِعُ : سَيَعُرُ سُها كُلُّ مِنَّا يَوْمًا فِي ٱلْانُسْبُوعِ ، وَسَأَجْلِنُ أَنَا بِٱلْقُرْبِ مِنْهَا ، فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْاَوْلِ .

حَزِنَ ٱلْأَقَزَامُ خُزْنًا شَدِيدًا، عَلَى « سِنُوهُوَيْتَ »، وَشَارَكَتْهُمُ الطُّيُورُ ٱلْحُزْنَ مِنْ أَجْلِهَا . وَقَامَ ٱلْأَقْزَامُ بِصُنْعِ ٱلصُّنْدُوقِ الطُّيُورُ ٱلْحُزْنَ مِنْ أَجْلِهَا . وَقَامَ ٱلْأَقْزَامُ بِصُنْعِ ٱلصُّنْدُوقِ الطُّيورُ الْحُزْنَ مِنْ أَجْلِهَا . وَقَامَ الْأَقْرَامُ بِصُنْعِ ٱلصُّنْدُوقَ أَلَّ الْعَابَةِ ، اللهُ عَمَلُوهَا إِلَى ٱلْغَابَةِ ، الزُّجَاجِيِّ ، وَوَضَعُوا ٱلْأَمِيرَةَ فِيهِ ، ثُمَّ حَمَلُوهَا إِلَى ٱلْغَابَةِ ، وَهُمْ فِي شِدَّةِ ٱلْحُزْنِ ، ثُمَّ وَضَعُوا ٱلصُّنْدُوقَ فَوْقَ حَشِيشٍ أَخْضَرَ ، وَهُمْ فِي شِدَّةِ ٱلْحُزْنِ ، ثُمَّ وَضَعُوا ٱلصُّنْدُوقَ فَوْقَ حَشِيشٍ أَخْضَرَ ،



تَحْتَ شَجَرَةٍ ، مِن أَكْبَرِ أَشْجَارِ آلْغَابَةِ . وَمَكَثَ آلْقَزَمُ ٱلسَّابِعُ اِلْحَانِهِ الْعَابِهِ الْعَابِهِ الْقَابَةِ الْعَلَمُ الْقَابِهِ الْعَلَمُ الْقَابِهِ الْعَلَمُ الْعَلَمِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وَحِينَمَا وَصَلَتِ آلْمَلِكَةُ إِلَى آلْقَصْرِ ، خَلَعَت مَلابِسَهَا آلْمُسْتَعَارَةَ ، وَلَبِسَت مَلابِسَهَا آلطَّبِيعِيَّةَ ، وَظَهَرَ عَلَيْهَا آلْفَرَحُ وَالْمُسْتَعَارَةَ ، وَلَبِسَت مَلابِسَهَا آلطَّبِيعِيَّة ، وَظَهَرَ عَلَيْهَا آلْفَرَحُ وَالْمُسْتَعَارَة ، وَسَأَلَتْهَا ، مِرْآتِي آلصَّغِيرَةَ ، وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللِهُ اللللِّهُ اللللللِّهُ اللللِهُ اللللللِهُ اللللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ اللللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللللِهُ اللللللِهُ الللللللللِهُ اللللللِهُ اللللللللِهُ الللللِهُ اللللللِهُ الللللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللللِهُ الللللللللِهُ الللللِهُ اللللللِهُ الللللللِهُ اللللللِهُ اللللللِهُ اللللللِهُ الللللِهُ اللللللِ

فَأَجَابِتِ ٱلْمِرْآةُ: سَيِّدَتِي ٱلْمَلِكَةَ! أَنتِ أَجْمَلُ سَيِّدَةٍ فِي ٱلْبلاَدِ جَمِيعِهَا.

فَأَحَسَّتِ ٱلْمَلِكَةُ بِٱلْفَخْرِ ، وَٱلْفَرَحِ ، حِينَمَا سَمِعَتْ مِنَ ٱلْمِرْآةِ مَا سَمِعَتْ مِنَ ٱلْمُراةِ مِنَ سَمِعَتْ مِنَ ٱلْمُراةِ مَا سَمِعَتْ مِنَ ٱلْأَمِيرَةِ الْمُواَةِ مَا سَمِعَتْ مِنَ ٱلْأَمِيرَةِ الْمُؤْاةِ مَا سَمِعَتْ مِنَ ٱلْمُلدِ . آلْبَيْضَاءِ ، وَأَنَا ٱلْآنَ أَجْمَلُ سَيِّدَةٍ فِي ٱلْبِلَادِ .

مَكَثَتُ « سِنُوهُوَيتُ » فِي ٱلصُّنْدُوقِ ٱلزُّجُاجِيِّ خَمْسَ

سَنُوات ، تَحْتَ ٱلشَّجَرَة ، عَلَى ٱلْحَشِيشِ ٱلْأَخْضَرِ . وَٱسْتَمَرَّ الْأَخْضَرِ . وَٱسْتَمَرَّ اللَّقْزَامُ ٱلسَّبْعَةُ ، يَتَبَادَلُونَ حِرَاسَتَهَا يَوْمِيَّا . وَٱسْتَمَرَّ جَمَالُهَا فَائِقًا ، كَمَا كَانَتْ مِنْ قَبْلُ .

وَعَلَى ٱلْأَقْزُامِ، أَمَّا ٱلْأَمِيرَةُ فَلَمْ يَظْهَرَ كِبَرُ ٱلبِسَنِ عَلَى ٱلْمَلِكَةِ ، وَعَلَى ٱلْأَقْزُامِ، أَمَّا ٱلْأَمِيرَةُ فَلَمْ يَظْهَرْ عَلَيْهَا أَيُّ تَغْيِيرٍ ، فَهِي فِي الصُّنْدُوقِ آلزُّ جَاجِي ، أَجْمَلُ سَيِّدَةٍ ، كَمَا كَانت مِنْ قَبْلُ . فِي الصُّنْدُوقِ آلزُّ جَاجِي ، أَجْمَلُ سَيِّدَةٍ ، كَمَا كَانت مِنْ آلْا قُطَارِ وَذَاتَ يَوْمٍ ، فَكَرَّ أَحَدُ ٱلْأُمْرَاءِ ، فِي قُطْرٍ مِنَ ٱلْأَقْطَارِ وَذَاتَ يَوْمٍ ، فَكَرَّ أَحَدُ ٱلْأُمْرَاءِ ، فِي قُطْرٍ مِنَ ٱلْأَقْطَارِ آلْقَرِيبَةِ ، أَن يَقُومَ بِرِحْلَةٍ إِلَى ٱلْغَابَةِ ، وَسَافَرَ وَحْدَهُ ، وَكَانَ هَذَا ٱلْأُمِينُ مُتَرَوّبًا اللهُ مَينَ اللهُ مَنَاطُ ، وَشَجَاعَة ، وَمُرُوءَة ، وَلَمْ يَكُنْ مُتَرَوّبًا .

وَ فِي أَثْنَاءِ مُرُورِهِ بِٱلْغَابَةِ، رَأَى صُنْدُوقًا زُجَاجِيًّا، تَحْتَ شَجَرَةٍ كَبِيرَةٍ، وَقَدْ جَلَسَ بِجَانِبِ ٱلصُّنْدُوقِ، رَجُلُ قَصِيرُ ٱلْقَامَةِ. فَنَزَلَ ٱلْأَمِيرُ مِنْ فَوْقِ حِصَانِهِ، وَسَلَّمَ عَلَى حَارِسِ ٱلصُّنْدُوقِ، فَنَزَلَ ٱلْأَمِيرُ مِنْ فَوْقِ حِصَانِهِ، وَسَلَّمَ عَلَى حَارِسِ ٱلصُّنْدُوقِ،

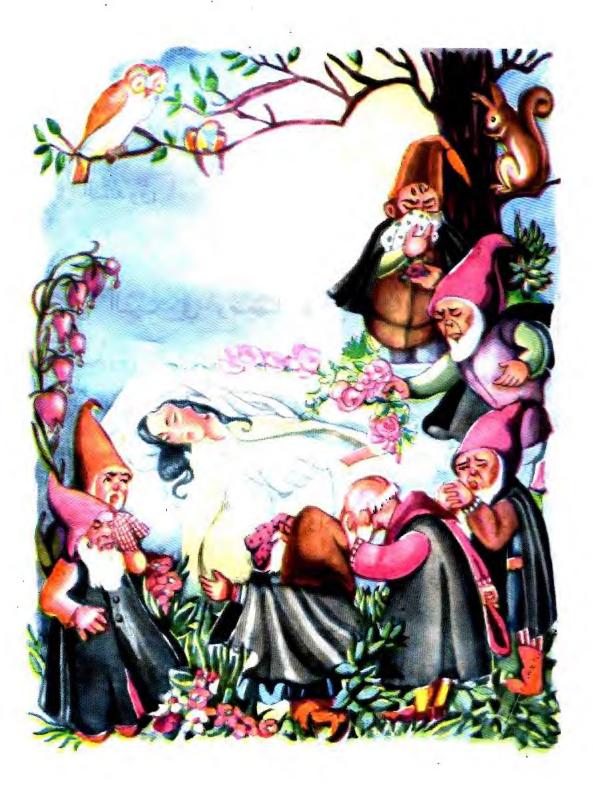

وَنَظَرَ فِي دَاخِلِهِ ، فَرَأَى فَتَاةً لَا نَظِيرَ لَهَا فِي ٱلْجَمَالِ ، نَائِمَةً فِي الْجَمَالِ ، نَائِمَةً فِي الصُّنْدُوقِ .

فَسَأَلَ ٱلْأُمِيرُ ٱلْقَزَمَ عَنْهَا ، وَعَنِ ٱلسَّبَ فِي وَضْعِهَا فِي السَّبَ فِي السَّبَ فِي السَّبَ وَفِي السَّنْدُوقِ ٱلزُّجَاجِيِّ . وَفِي السَّنْدُوقِ ٱلزُّجَاجِيِّ . وَفِي اللَّخْظَةِ ، حَضَرَ ٱلْأَقْزَامُ اللَّحْظَةِ ، حَضَرَ آلْأَقْزَامُ اللَّحْظَةِ ، حَضَرَ آلْأَقْزَامُ اللَّهُ اللْهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ ال

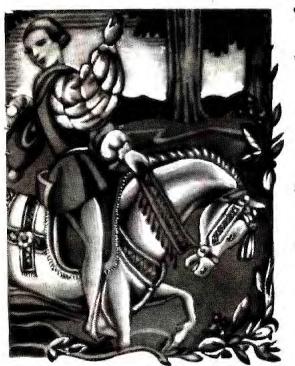

آلْبَاقُونَ وَسَلِّمُوا عَلَيْهِ ، وَأَخْبَرُوهُ بِحِكَايَتِهَا، مِنْ أُوَّلِهَا إِلَى أَنْ وُضِعَتْ فِي آلصُّنْدُوقِ ، وَأَخْبَرُوهُ بِمَا حَاوَلَتْهُ آلْمَلِكَةُ إِلَى أَنْ وُضِعَتْ فِي آلصُّنْدُوقِ ، وَأَخْبَرُوهُ بِمَا حَاوَلَتْهُ آلْمَلِكَةُ لِلْمَا أَنْ يَسْمَحُوا لَهُ لِلْقَتْلِهَا . فَالسَّنَافُوقَ آلاَ مُبِرُ آلاَ قُرْامَ آلسَّبْعَةَ ، فِي أَنْ يَسْمَحُوا لَهُ بِلَقَادَ الصَّنْدُوقِ آلزُّجَاجِي ، وَوَضْعِهِ فِي بَهُوْ كَبِيرٍ ، بِقَصْرِ أَبِيهِ ، فِلَمَ مُنُوا فِي بَهُوْ كَبِيرٍ ، بِقَصْرِ أَبِيهِ ، فَلَمْ يُسَمَحُوا فِي اللَّهُ مُو ، وَعَارَضُوا فِي نَقْلِهَا .

فَقَـالَ لَهُمُ ٱلْأُمِيرُ : إِنِّي حَزِينٌ لِمَـا حَدَثَ لَهَـا . وأَشْعُرُ

بِأَنِي سَأَمُوتُ، إِذَا لَمْ تَسْمَعُوا لِي بِنَقْلِهِ الِلَي ٱلْقَصْرِ
وَحِينَئِذٍ قَالَ كَبِيرُهُمْ : إِنَّنَا نَقُدَّرُ شُعُورَكَ ٱلنَّبِيلَ.
وَيُمْكِنُكَ يَاسَيِّدِي أَنْ تَنْقُلَهَا. فَفَرِحَ ٱلْأَمِيرُ فَرَحًا شَدِيدًا ،
وَيُمْكِنُكَ يَاسَيِّدِي أَنْ تَنْقُلَهَا. فَفَرِحَ ٱلْأَمِيرُ فَرَحًا شَدِيدًا ،
وَسَأَلَهُمْ : كَيْفَ أَنْقُلُ ٱلصُّنْدُوقَ إِلَى ٱلْقَصْرِ ؟

فَأَجَابَهُ ٱلْقَرَمُ ٱلْأَكْبَرُ: إِنَّكَ تَحْتَاجُ إِلَى مَرْكَبَةٍ، تَجُرُّهَا أَرْبَعَةٌ مِنَ ٱلْغَيْلِ. وَسَنَضَعُ ٱلصُّنْدُوقَ عَلَى ٱلْمَرْكَبَةِ. فَوَافَقَ ٱلْأُمِيرُ عَلَى هَذِهِ ٱلْفِكْرَةِ، وَأَمَرَ ٱلْأَقْزَامَ بِٱلذَّهَابِ لِإِحْضَارِ ٱلْأَمِيرُ عَلَى هَذِهِ ٱلْفِكْرَةِ، وَأَمَرَ ٱلْأَقْزَامَ بِالذَّهَابِ لِإِحْضَارِ مَرْكَبَةٍ. وَمَكَثَ هُو بِجَانِبِ ٱلْأَمِيرَةِ ؛ لِيَحْرُسَهَا حَتَّى يَرْجِعُوا. مَرْكَبَةٍ ، وَمَكَثَ هُو بِجَانِبِ ٱلْأَمِيرَةِ ؛ لِيَحْرُسَهَا حَتَّى يَرْجِعُوا. بَعْدَ قَلِيلٍ رَجَعَ ٱلْأَقْزَامُ ، وَمَعَهُمُ ٱلْمَرْكَبَةُ ، ثُمَّ وَضَعُوا أَلْدِيهُمْ تَحْتَ الْصُّنْدُوقِ ٱلزُّجَاجِي ّ ؛ لِيَرْفَعُوهُ ، وَيَضَعُوهُ فَوْقَ أَلْدُيهُمُ اللّهُ وَكَبَةً ، وَيَضَعُوهُ فَوْقَ الْمُرْكَبَة . أَلْمُرْكَبَة .

وَفِي أَثْنَاءِ رَفْعِ ٱلصُّنْدُوقِ ، سَقَطَ نِصْفُ ٱلتَّفَّاحَةِ ، آلذِي وُضِعَ فِيهِ ٱلسُّمُّ، مِنْ فَم ِ ٱلْأَمِيرَةِ « سِنُوهُو َيْتَ »، فَجَرَى ٱلدَّمُ فِي جِسْمِهَا ، وَبَدَأَتُ تَتَنَفَّسُ تَنَفُّسًا طَبِيعِيًّا ، وَفَتَحَتُ عَيْنَيْهَا ، وَرَجَعَتْ عَيْنَيْهَا ، وَرَجَعَتْ إِلَى حَالَتِهَا ٱلطَّبِيعِيَّةِ ، وَزَالَ تَأْثِيرُ ٱلسُّم .

فَرَحَ ٱلْأُقَزَّامُ وَٱلْأَمِيرُ فَرَحًا عَظِيمًا وَصَاحُوا : وَافَرْحَتَاهُ ! وَافَرْحَتَاهُ ! وَافَرْحَتَاهُ ! وَافَرْحَتَاهُ ! إِنَّ أَمِيرَ تَنَا لَا تَزَالُ حَيَّةً . اِفْتُحُوا ٱلصَّنْدُوقَ ! إِنَّ أَمِيرَ تَنَا لَا تَزَالُ حَيَّةً . اِفْتُحُوا ٱلصَّنْدُوقَ ! إِفْتُحُوا ٱلصَّنْدُوقَ !

وَبِسُرْعَةٍ فَتَحُوا آلصَّنْدُوق، وَجَلَسَتْ ﴿ سِنُوهُويْتُ ﴾، وَأَخَذَتْ تَسْأَلُ ؛ مَاذَا حَدَثَ لِي ؟ هَلْ كُنْتُ نَائِمَةً فِي آلْفَابَة ؟ وَلِمَاذَا أَجِدُ نَفْسِي فِي هَذَا آلصَّنْدُوق آلزُّجَاجِي ؟ وَمَنْ هَذَا آلشَّابُ ؟ فَأَجَابَ كَبِيرُ آلاً قُرْامٍ وَأَيَّتُهَا آلاً مَيرَةُ الْعَزِيزَةُ الْقَدْ نِمْتِ هُنَا خَمْسَ سَنَوَاتٍ وَقَدْ ظَهَرَ عَلَيْنَا آلْكِبَرُ وَأَمَّا أَنْتِ فَلَا تَزَالِينَ شَابَّةً جَمِيلَةً ، كَمَا كُنْتِ ، وَكُنَّا نَظُنُ أَنَّكِ قَدْ مُت ، وَلَكِنَّ شَابَّةً الْقَادِرَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ ، قَدْ حَفِظَكِ مِنْ كُلِ آشَرٍ ، وَحَافَظَ عَلَى حَدْدِ وَكُنَّا نَظُنُ أَنَّكِ قَدْ مُت ، وَكُلَّ آلْحَمْدِ عَلَى كُلِ آلَا اللهِ كَلُ آلَتُهَ اللهَ كُلُ آلْحَمْدِ . وَاللهَ كُلُ آلْحَمْدِ . وَإِنْنَا نَعْمَدُ آللهَ كُلُ آلْحَمْدِ . وَعَافَظَ عَلَى كُنْ الْحَمْدِ . وَأَعَادَكِ كَمَا كُنْتِ ، وَإِنْنَا نَعْمَدُ آللهَ كُلُ آلْحَمْدِ .



وَنَشْكُرُ لَهُ كُلَّ آلشُكْرِ ، فَقَدْ أَنْعُمَ عَلَيْكِ بِهِذِهِ آلْحَيَاةِ ، وَإِنَّنَا جَمِيعًا مَسْرُورُ وَنَ كُلَّ آلشُرُورِ ، فَرِحُونَ كُلَّ آلْفَرَحِ . وَقَالَ آلا مَيرُ : أَيَّتُهَا آلا مَيرُ أَ ٱلْعَزِيزَةُ "سِنُوهُو يَّتُ " القَدْ سَمِعْتُ قِصَّتَكِ ، مِنْ أُوَّلِهَا إِلَى يَوْمِنَا هَذَا . وَ تَأَلَّمْتُ لِكُلِّ سَمِعْتُ قَصَّتَكِ ، مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى يَوْمِنَا هَذَا . وَ تَأَلَّمْتُ لِكُلِّ مَا حَدَثَ لَكِ . وَسَتَرَيْنَ أَنَّ ٱللهَ سَيَنْتَقِمُ مِنَ ٱلْمَلِكَةِ ٱلشِرِيرَةِ . وَقَذْ وَضَعَ ٱللهُ فِي قَلْبِي ٱلْخُبَّ لَكِ ، مُنذُ سَمِعْتُ تَارِيخَ حَيَاتِكِ وَقَذْ وَضَعَ ٱللهُ فِي قَلْبِي ٱلْخُبَّ لَكِ ، مُنذُ سَمِعْتُ تَارِيخَ حَيَاتِكِ وَقَذْ وَضَعَ ٱللهُ فِي قَلْبِي ٱلْخُبَ لَكِ ، مُنذُ سَمِعْتُ تَارِيخَ حَيَاتِكِ وَقَذْ وَضَعَ آللهُ فِي قَلْبِي ٱلْخُبَ لَكِ ، مُنذُ سَمِعْتُ تَارِيخَ حَيَاتِكِ

وَقَدْ آزْدَادَ إِعْجَابِي بِكِ، حِينَمَا مَنَ ٱللهُ عَلَيْكِ بِٱلْحَيَاةِ، فَتَعَالَيْ مَعِي إِلَى بِلَادِ أَبِي، وَسَتَجِدِينَ هُنَاكَ كُلَّ إِكْرَامٍ، وَسَيُسَرُّ أَبِي مَعِي إِلَى بِلَادِ أَبِي، وَسَتَجِدِينَ هُنَاكَ كُلَّ إِكْرَامٍ، وَسَيَسَرُّ أَبِي مَلِكَةً كَثِيرًا بِرُونْيَتِكِ ، وَسَيَسْمَحُ لَنَا بِٱلزَّوَاجِ ، وَسَتَكُونِينَ مَلِكَةً فِي كَثِيرًا بِرُونْيَتِكِ ، وَسَيَسْمَحُ لَنَا بِٱلزَّوَاجِ ، وَسَتَكُونِينَ مَلِكَةً فِي كَثِيرًا بِرُونْيَتِكِ ، وَسَيَسْمِحُ لَنَا بِٱلزَّوَاجِ ، وَسَتَكُونِينَ مَلِكَةً فِي كَثِيرًا بِرُونْيَتِكِ ، وَسَيَسْمِحُ لَنَا بِٱلزَّوَاجِ ، وَسَتَكُونِينَ مَلِكَةً فِي كَيَاتِنَا، فِي آلْمُسْتَقْبَلِ ، وَسَيُسْعِدُ نَا ٱللهُ ، وَيَكَثّبُ لَنَا ٱلتَّوْ فِيقَ فِي حَيَاتِنَا، إِنْ شَاءَ ٱللهُ .

نَقَالَتِ آثْلاً مِيرَةُ: إِنِي أَحْمَدُ اللهَ، وَأَشْكُرُ لَهُ تِـ اللهَ آلْتِعِمَ، آلتِي أَنْعُمَ بِهَا عَلَي ، وَأَعْتَقِدُ أَتِي سَأَكُونُ مُخْلِصَةً لَكَ طُولَ آلَتِي أَنْعُمَ بِهَا عَلَي ، وَأَعْتَقِدُ أَتِي سَأَكُونُ مُخْلِصَةً لَكَ طُولَ النَّهَ أَنْ يُو قِقْنَا، وَيُسْعِدَ نَا، وَيُبْعِدِ عَنَّا كُلَّ أَلَمٍ. آلْحَيَاةِ ، وَأَسْأَلُ ٱللهَ أَنْ يُو قِقْنَا، وَيُسْعِدَ نَا، وَيُبْعِدِ عَنَّا كُلَّ أَلَمٍ. وَرَكِبَتِ الْمَرْكَبَةَ مَعَ آلْا مِيرٍ ، وَسَارَ آلًا قَزْامُ أَمَامَهُمَا، وَرَكِبَتِ الْمَرْكَبَةَ مَعَ آلْا مِيرٍ ، وَسَارَ آلْا قَزْامُ أَمَامَهُمَا، يَقُودُونَ آلْخَيْلَ ، حَتَى وَصَلُوا إِلَى بِلاَدِ آلْأَمِيرِ .

وَآسْتَقْبَلَهُمُ ٱلْمَلِكُ بِٱلْفَرَحِ وَآلسُّرُورِ ، وَقَدْ حَكَى ٱلْأَمِيرُ لِلْمَاسِةُ الْمَلِكُ بِٱلْفَرَحِ وَآلسُّرُورِ ، وَقَدْ حَكَى ٱلْأَمِيرُ لِللَّهِ مِكْلَةِ مَا حَدَثَ لِلْأَبِيهِ حِكَايَةَ ٱلْأَمِيرَةِ «سِنُوهُويَتَ»، وَأَخْبَرَهُ بِكُلِّ مَا حَدَثَ لَا أَبِيهِ حِكَايَةَ آلْا مَيرَةٍ «سِنُوهُويَتَ»، وَأَخْبِ بَهَا، وَوَافَقَ بِنَفْسٍ مَسْرُورَةٍ ، عَلَى لَهَا ، وَأَعْجِبَ بِهَا، وَوَافَقَ بِنَفْسٍ مَسْرُورَةٍ ، عَلَى

أَنْ يَتَزَوَّجَ آبْنُهُ آلْأُمِيرَةَ «سِنُوهْوَيْتَ»، لِأَخْلَاقِهَا ٱلنَّبِيلَةِ ، وَجَمَالِهَا ٱلْفَائِقِ .

أُرْسِلَتِ آلدَّعْوَةُ إِلَى كَثِيرٍ مِنَ آلْمُلُوكِ وَآلاً مُرَاءِ ، وَآلنَّبُلاءِ وَآلُونُ رَاءِ وَرَكبَارِ رِجَالِ آلدَّوْلَةِ ، لِحُضُورِ حَفْلِ زِفَافِ وَآلْوُزَرَاءِ وَرَكبَارِ رِجَالِ آلدَّوْلَةِ ، لِحُضُورِ حَفْلِ زِفَافِ آلْشَيْلَاءِ وَآلُونُ رَاءِ وَرَكبَارِ رِجَالًا آلدَّوْلَةِ ، لِحُضُورِ حَفْلِ زِفَافِ آلْكُلَيلَةِ وَآلُونُ سِلَتْ أَيْضًا دَعْوَةً إِلَى آلْمَلِكَةِ آلشِرِيرَةِ ، وَأُرْسِلَتْ أَيْضًا دَعْوَةً إِلَى آلْمَلِكَةِ آلشِرِيرَةً وَقَالُ وَيَعَالَمُ ، لَا تَزَالُ تَتَمَتَّعُ بِٱلْحَيَاةِ ،

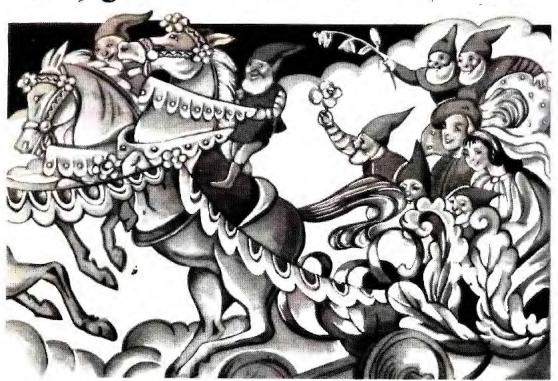



وَأَنَ ٱللهُ قَدْ عَوَّضَهَا خَيْرًا، وَجَزَاهَا أَحْسَنَ ٱلْجَزَاء؛ لِصَبْرِهَا، وَتُنبُلِ خُلُقهَا.

وَ قَبْلَ أَنْ تُسَافِرَ ٱلْمَلِكَةُ الْقَاسِيَةُ ، إِجَابَةً لِلدَّعْوَةِ ٱلَّتِي الْقَاسِيَةُ ، إِجَابَةً لِلدَّعْوَةِ ٱلَّتِي تَسَلَّمَتُهُا، سَأَلَت ٱلْمِرْآةَ: أَيَّتُهَا الْمِرْآةُ ! مَنْ أَجْمَلُ سَيِّدَةً فِي الْمِرْآةُ ! مَنْ أَجْمَلُ سَيِّدَةً فِي

ٱلْبِلَادِ؟ فَأَجَابَتِ ٱلْمِرْآةُ بِغَيْرِ تَرَدُّدٍ: سَيِدَ تِي ٱلْمَلِكَةُ، إِنَّكِ أَجْمَلُ مَنْ هُنَا، وَكَكِنَ "سِنُوهُو يَتْ » أَجْمَلُ سَيِدة فِي ٱلْبِلَادِ كُلِّهِا. مَنْ هُنَا، وَكَكِنَ "سِنُوهُو يَتْ » أَجْمَلُ سَيِدة فِي ٱلْبِلَادِ كُلِّها. سَمِعَتِ ٱلْمَلِكَةُ هَذِهِ آلْإِجَابَةَ ، فَاغْتَاظَتْ أَشَدَ ٱلْغَيْظِ، وَغَضِبَتْ أَشَدَ ٱلْغَضَبِ ، وَأَخَذَتِ ٱلْمِرْآةَ وَرَمَتْهَا بِكُلِّ قُواهَا وَغَضِبَتْ أَشَدَ ٱلْغَضَبِ ، وَأَخَذَتِ ٱلْمِرْآةَ وَرَمَتْهَا بِكُلِّ قُواهَا عَلَى ٱلْأَرْضِ ، فَآنْكَسَرَت ، وَتَنَاثَرَت أَجْزَاوُهُا فِي أَنْحَاءِ عَلَى ٱلْأَرْضِ ، فَآنْكَسَرَت ، وَتَنَاثَرَت أَجْزَاوُهُا فِي أَنْحَاءِ الْحُجْرَةِ ، وَتَطَايَرَ جُزْء مِنْهَا أَصَابَ ٱلْمَلِكَةَ ٱلشِّرِيرَةَ فِي الْخُجْرَةِ ، وَتَطَايَرَ جُزْء مِنْهَا أَصَابَ ٱلْمَلِكَةَ ٱلشِّرِيرَةَ فِي

قَلْبِهَا ، فَوَقَعَتْ عَلَى آلاً رَض ، وَقُضِي عَلَيْهَا ، وَمَا تَتْ غَيْرَ مَأْسُوفِ عَلَيْهَا ، وَلَمْ يَحْزَن أَحَد لِمَوْتِهَا ، وَقَالَ آلْجَمِيعُ ؛ لَقَد حَاوَلَت عَلَيْهَا ، وَلَمْ يَحْزَن أَحَد لِمَوْتِهَا ، وَقَالَ آلْجَمِيعُ ؛ لَقَد حَاوَلَت مَرَارًا أَن تَقْتُلَ آلا مَيرَة آلْمَكِينَة ، بِغَيْرِ ذَنْبِ آر تَكَبَتْهُ ، مِرَارًا أَن تَقْتُلَ آلا مَيرَة ، وَتُتِلَتِ آلْمَلِكَة بِسَبِ شَرَاسَتِهَا ، وَسُوءِ فَنَجَى آلله آلا مَيرَة ، وَتُتِلَتِ آلْمَلِكَة بِسَبِ شَرَاسَتِهَا ، وَسُوءِ خُلُقِهَا ، وَحَسَدِهَا لِغَيْرِهَا .

وَقَدِ ٱخْتُفِلَ بِزَوَاجِ ٱلْأُمِيرِ وَٱلْأُمِيرَةِ ، ٱخْتِفَالٌ يَلِيقُ بهمَا

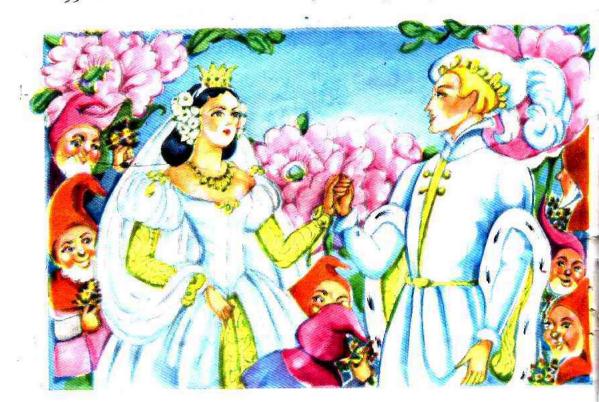

وَسُرَّ ٱلْجَمِيعُ بِفَرَحِهِمَا ، وَدَعَا ٱلْكُلُّ لَهُمَا بِٱلسَّعَادَةِ وَٱلتَّوفِيقِ ، وَعَاشَ ٱلزَّوْجَانِ سَعِيدَيْنِ مُوَفَقَّيْنِ ، تَحْرُسُهُمَا رِعَايَةُ ٱللهِ ، وَعَالَتَهُ ، وَشَارَكَهُمَا آلاً قُزْامُ فَرَحَهُمَا ، وَسُرُورَهُمَا ، وَشَكَرَتْ وَعِنَايَتُهُ ، وَسَارُورَهُمَا ، وَشَكَرَتْ لَهُمُ ٱلْأَمِيرَةُ عَطْفَهُمْ وَشَفَقَتَهُمْ ، وَآسْتَأْذُنُوهَا فِي أَنْ يَرْجِعُوا لَهُمُ ٱلْأَمِيرَةُ عَطْفَهُمْ وَشَفَقَتَهُمْ ، وَآسْتَأْذُنُوهَا فِي أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى غَابَتِهِمْ ، فَأَذِنَتْ لَهُمْ ، بَعْدَ أَنْ وَعَدُوهَا بِٱلزِيَارَةِ ، مِنْ وَقَتِ إِلَى غَابَتِهِمْ ، فَأَذِنَتْ لَهُمْ ، بَعْدَ أَنْ وَعَدُوهَا بِٱلزِيَارَةِ ، مِنْ وَقَتِ لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُمْ وَقَدْرَتُ مَعْرُوفَهُمْ ، وَلَمْ تَنْسَ مَا قَامُوا بِهِ نَحْوَهَا مِنْ جَمِيلٍ . وَقَدَّرَتُ مَعْرُوفَهُمْ ، وَلَمْ تَنْسَ مَا قَامُوا بِهِ نَحْوَهَا مِنْ جَمِيلٍ .



## أسئلة في القصة

- (١) ماذا تمنّت الملكة ؟ وهل تحققَت أمنيّتها؟
- (٢) كيف كانت حال الملك والأميرة الصّغيرة بعد موت الملكة ؟
  - (٣) هل أحسن الملك اختيار زوجته الثَّانية ؛ ولماذا ؛
- (٤) ماكان شعور الملكة الجديدة نحو الأميرة الحسناء الصّغيرة ؟
  - ُ (a) لماذا أرادت الملكة قتل الأميرة ؟
  - (٦) ما فعل الصياد ؟ وماذا قال للملكة ؟ وهل صدّقته ؟
    - (٧) ما جرى للأميرة بمدأن تركها الصيّاد ؟
- (٨) كيف وصلت الأميرة إلى كوخ الأقزام ؟ وماذا وجدت هناك ؟
- (٩) ما فعلت الأميرة في كوخ الأقزام ؟ وماذا رأت عندما استيقظت ؟
  - (١٠) كيف كان الأقزام يماملون الأميرة ؟ ويم نصحوها ؟
- (١١) كيف عرفت الملكة أن الأميرة الحسناء حيّة ؟ وما الحيل التي احتالتها لتقتلها ؟
  - (١٢) ماذا فعل الأقزام حين رأوا الأميرة ملقاة على الأرض ؟
    - (١٣) أين وضع الأقزام الأميرة ؟ وكيف كانوا يحرسونها ؟
      - (١٤) ماذا طلب الأمير من الأقزام ؟ وعاذا ردُّوا عليه ؟
  - (١٥) صف حال الأمير والأفزام حين رأوا الأميرة تتحرُّك وتقوم .
    - (١٦) ماذا جرى للملكة الشريرة ٢
    - (١٧) بمن تروّجت الأميرة الحسناء ؟ وكيف عاشت بعد زواجها ؟